

روایت: هرمان هشه ترجمت: کامِل پوسُف حِسَين



Scanned with CamScanner

\$ 7.50 De



روایة هرسان هسته

تَرَجَمة كامِليوسف جُسَين

وَ*لِارُ لِلْوِسِ عِلْمِ* بَيْدُوت

وَلِرُلْنِ نَرَيدُونَ بَيرُوبَ



Scanned with CamScanner

## مقدمة المترجم

والغامضة وللستعصية على محاولات التسبيعاء و

who dured cardial a to ale the line of it ama little of

يبدو هذا السؤال للقارىء العربي مبرراً تماماً ، إذا ما تذكر ، أنه مع وصول هذا العمل إليه ، تكون المكتبة العربية قد شهدت تباعاً ، وفي مدة قياسية حقاً ، صدور أربعة أعمال للكاتب الالماني هرمان هسه ، هي «سيدهارتا» ، « الرحلة الى الشرق» « ذئب البراري » . وأخيراً « نولب » الماثلة بين يدي القارىء .

أليس عجيباً أن كاتباً ولد عام ١٨٧٧ ورحل عن عالمنا في ١٩٢٦ بعد أن وصل الى قمة شهرته عام ١٩٤٦ ومارس أقصى تأثير له على الأدب العالمي في صدر القرن الحالي يطل بهذا الحضور المتوهم على الساحة العربية وكأننا اكتشفناه لتونا فحسب ؟

إن طرح السؤال به الشكل لا يقترب بنا كثيراً من الامساك بمجموعة الحنائق المراوغة ، التي تختفي خلف علامة الاستفهام ، التي تصدرت هذه المقدمة ، لأن هذا الطرح يتجاهل النقطة الأكثر جوهرية هنا . فقد سبق للقارىء العربي ان عرف هسه ، في مرحلة مبكرة ، وأحب أعماله ، ربما لأنها بالمقارنة بأعمال غيره من رواد الرواية العالمية ـ تنطلق من أشكال تقليدية ، بمعنى ما ، لترحل نحو تحقيق أهداف الكاتب المركبة ، والغامضة ، والمستعصية على محاولات التبسيط .

لكن الحضور المتوهج اليوم لهسه ، على الساحة العربية ، يبدو طبيعياً ومنطقياً ، في هذه المرحلة ، إذا ما تذكرنا أن اسئلة مثقلة بالهموم ترفرف حول الروح والعقل العربيين في غمار تصديها لقضية الحداثة .

إن الحقيقة المذهلة حول هسة الشاعر، والقاص، والرسام، والروائي في المقام الأول، هي أن الرجل يتكشف لنا عن عقلية « شديدة الحداثة». ويتمثل ذلك لا فيها كان يحاوله فحسب، وإنما في الشكل الذي حاول به اجتراح مسيرته أيضاً.

بشكل جوهري ، كان هسه يحاول تحقيق نوع من المصالحة بين الأضداد ، نوع من « الرَفَعْ » المذهل بين الموت والحياة ، بين الروح والطبيعة .

في رواية « بيتر كامينسند » ، نلتقي فلاحاً سويسرياً ، يطير

صيته ككاتب ، لكنه يأبى إلا الرحيل عن فساد الأمكنة في المدن والعودة الى موطنه في الريف ، تماماً كما فعل هسه نفسه ، وكان هذه الرواية الصادرة في ١٩٠٤ كانت تستشرف آفاق المستقبل . في العام التالي ، تصدر رواية « المعجزة » ، لتسرد أطرافاً من حياة هسه في قالب روائي فريد

وتتعدد محطات رحلة الكاتب في سعيه نحو ذلك التجاوز المسراوغ ، الذي ينشده ، فيقدم « روشالد » في ١٩١٤ و « دميان » في ١٩١٩ وسيدهارتا في ١٩٢٢ « وذئب البراري » في ٢٩٢٧ « ونرسيس وجولدموند » في ١٩٣٠ و « الرحلة الى الشرق » في ١٩٣٢ و « الاستاذ لودي » في ١٩٤٣

وتصل الرحلة ، التي حملت هسه ليضرب في آفاق الشرق الغامض ، الى أقصى قممها في هذا العمل الأخير ، الذي ترجم وعرف عالميا باسم « لعبة الكريات الزجاجية » ، التي هي في جوهرها رحلة سعي مضن وراء الكمال ، وبمعنى ما فإنها لعبة هرمان هسه نفسه . وقد لا تعني اللعبة شيئاً ، بالمعنى الذي قصده يونج ، لكنها تروي لنا بشكل ساحر ، لا يجري فيه قط تحديد اللعبة ولا كشف أسرارها ، ربما لأن تلك مهمة منوطة بكل منا على حدة ، في غمار قراءته الخاصة للعمل .

تنتمي الرواية الماثلة بين يدي القارى، « نولب » ، الى مرحلة مبكرة من أعمال هسه ، وهي ترصد في نعومة حياة

جواب آفاق ، يمضي عبر المدن والغابات والقرى الصغيرة ليمنح الدنيا ابتسامة ولحظة صفاء ، ولكن انسيابية العمل ونعومته هي على وجه الدقة الفخ الذي ينصبه لنا هسه ، ولا امل لنا في النجاة من فخ الكاتب المراوغ ، الذي لا يفتأ يطالعنا بالتحديات ، الا إذا حاولنا الأمساك بالأطراف الغامضة للتفسير الكلي للعمل ، التي تصل الى أقصى تجلياتها وأجملها في الحوار الذي تختتم به الرواية .

الأن هل نقبل هذا التحدي ؟ من ١٩١٨ في ماليه الم

المترجم المترجم المارقة في ٣٠/٥/٣٠ الشارقة في ٨٣/٥/٣٠

وتصل الرحلة ، التي حان هسة ليضرب في آفياق الشرق المناهض ، الله قدمها في هذا العمل الأخير ، الذي ترجم عدف علليا باسم « لعبة الكريات الزجاجية » ، التي هي في الحية سعي مضن وراء الكمال ، ويمني ما فاجا تعبة عبدال هسه نفسه . وقيا لا تعني اللعبة شيئا ، بالعني اللي تعبد قط عدم ينج ، لكنها تروي لنا شكل ساحر ، لا يجري فيه قط عبد اللعبة رلا كشف أصرادها مربعالان كالمنه مهمة منوطة عبد اللعبة ولا كشف أصرادها مربعالان كالمنه مهمة منوطة علي مناعل خلة ، في غمار قراءته المخاصة للعمل ، الله ما يناعل خلة ، في غمار قراءته المخاصة للعمل ، الله ما يناعل خلة ،

المرابع المائلة بين يدي القارى، و « تولب ، ب ال

## وروانوس رفق رحل الباكس مشرع في النباء

بعد ان انتفي النهار ،

ذات مرة ، في التسعينيات ، اضطر صديقنا نولب ال الذهاب للمستشفى ، حيث قضى هناك أسابيع عديدة . حين تم اخراجه كان ذلك في منتصف فبراير وكان الطقس مقيتاً بعد أيام قلائل على الطريق ، شعر بالحمى تعاوده ، فأرغم على التفكير في سقف يظله . كان له دائماً عديد من الأصدقاء ، وكاد يلقى الترحاب في كل مدن المنطقة تقريباً ، لكنه كان شديا الاعتداد بنفسه فيها يتعلق بهذه الأمور ، وكان بوسع أي صديق يتلقى منه نولب المساعدة أن يأخذ ذلك باعتباره مفخرة له .

في هذه المرة تذكر نولب روثفوس الدباغ في بلدة لخشتيتين . حينها أقبل الليل ، وفي قلب المطر والريح الغربية ، طرق باب الدباغ ، فرج روثفوس مصراع النافذة قليلًا ، وصاح باتجاه

الشاعر: « من هناك؟ الا يحتمل الأمر التأجيل حتى الصباح؟ » ،

إبتهج نولب في غمار اعيائه لدى سماع صوت صديقه ، تذكر أغنية قصيرة كان قد نظمها قبل سنوات ، حينها كان وروثفوس رفيقي رحيل طوال شهر ، فشرع في الغناء .

« دخل رجل المنزل ، بعد ان انقضى النهار ، هذه الملامح المتعبة أعرفها جيداً ، فلا بد أنها ملامح الابن الضال » .

فتح الدباغ مصراعي النافذة على اتساعهم ، وانحنى مطلا: « نولب ، أهو أنت أم أنه شبحك ؟ » .

صاح نولب: « انه أنا . . . لكن بوسعك أن تهبط على اللدرج . ما من حاجة تدعوك الى القفز من النافذة » .

هبط الدباغ مسرعاً ، وقد غمرته السعادة . فتح الباب الخارجي الصغير ، إضطر نولب الى اغماض عينيه نصف اغماضة ، حينا رفع صديقه المصباح النفطي ، الذي ينبعث منه الدخان عاليا امامه .

صاح روثفوس في انفعال ، وهو يجذب صديقه الى داخل الدار : « الأن هلم الى الداخل ، بوسعك ان تحدثني بكل شيء

فيها بعد ، هناك بعض من طعام العشاء وفراش لك ايضاً ، يا الهي الطيب . . . أي طقس يمكث فيه المرء خارج الدار . . . هل لديك حذاء جيد على الأقل . . . ؟ » .

توقف نولب على الدرج، متجاهلا أسئلة صديقه ودهشته، ليفض ثنيات سرواله، التي كان قد رفعها الى اعلى، ثم صعد الدرج المعتم بثقة، رغم ان قدمه لم تبطأ الدار منذاربع سنوات.

في منتصف الطريق، بين الباب والحجرة الكبرى ، تردد ، فحشه الدباغ على الـدخول ، لكن نـولب أمسـك بـذراعـه ، واستوقفه .

همس : «انتظر، يبدو أنك متزوج الآن ؟ » .

س الما المحليم الما المعلق من المحليم الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق ا

\_ « طيب ، لعلك تدرك ان زوجتك لا تعرفني ، وربما لا يسرها أن تراني ، ولست أرغب في أن أكون مصدر ضيق » . الله

\_ « هو . . هو . . مصدر ضيق . . . » . مصدر الت

ضحك روثفوس ، ودفع نولب الى الحجرة المتألقة بالضوء . فوق مائدة الطعام كان هناك قنديل يتدلى من ثلاث سلاسل ، كانت سحابة خفيفة من دخان الطباق تحوم في الهواء ، وتحلق نفثات خفيفة من الدخان في طريقهما الى المدفأة ،

حيث تنثني متصاعدة ، وتتبدد ، على المائدة امتدت جريدة وكيس حافل بالطباق ، هبت زوجة الدباغ الشابة واقفة من الأريكة الصغيرة ، في الجانب البعيد من الغرفة ، في ارتباك ونشاط لا يمازجه الابتهاج بصورة حقيقية ، بدت كما لوكانت قد أوقظت من اغفاءة ، بينما هي ترغب في ان تخفي ذلك ، للحظة أغمض نولب عينيه باتجاهها ، كما لوكان بريق الضوء قد أعشاهما ، ثم تطلع الى عينيها الرماديتين الفاتحتين ، ومد يديه عيبا في مجاملة ودية .

قال الدباغ: «طيب، ها هي زوجتي، وهذا نولب، صديقي نولب الذي حدثتك عنه، طبيعي انه سيمكث معنا، وسنعد له فراش مساعدي في العمل، من حسن الحظ انه شاغر، لكننا سنحتسي أولا عصير الفاكهة معاً، ولا بد لنولب من شيء يأكله، ألم يبق بعض من سجق الكبد؟».

أسرعت زوجة الدباغ تغادر الغرفة ، تابعها نولب بناظريه ,

قال بصوت خفیض : « انها منزعجة بشكل ما » . لكن روثفوس لم يوافقه على ذلك .

سأل نولب : « أليس هناك اطفال بعد ؟ » .

هنا عادت الزوجة حاملة السجق فوق صفحة معدنية ، وضعتها الى جوار حامل الخبـز ، الذي وضعت فـوقـه نصف رغيف نحى جانبه المقطوع الى اسفل ، وعلى امتداد حامل الخبز نقشت كلمات : خبزنا كفاف يومنا أعطنا اليوم » .

- « ليز ، أتعلمين ما الذي سألني نولب عنه تواً ؟ » .

قال نولب بابتسامة ، وهو يلتفت ناحية ربة الدار : « لننس الأمر بإذنك يا سيدتي » . لكن روثفوس ما كان لينساه .

\_ « سألني عما إذا لم يكن لدينا أطفال » .

\_ « ! الهي ! » \_

قالتها الزوجة ضاحكة ، وغاذرت الغرفة من جديد .

سأل نولب حينها خرجت الزوجة : « أليست حاملا ؟ » .

- « كلا ليس بعد ، انها تمضي على مهل ، من الأفضل ان تسير الأمور كذلك بالنسبة للسنوات القلائل الأولى ، ولكن عليك بالطعام ، وآمل ان يروق لك » احضرت زوجة الدباغ ابريق العصير ذا اللونين الرمادي والازرق الحائلين ، وضعت ثلاثة اكواب على المائدة ، واترعتها ، كانت حركاتها رشيقة ، راقبها نولب ، وابتسم .

۔ ( نخبك يا صديقي ! )

صاح الدباغ ، رافعا كأسه ، ولكن نولب كان رجلًا مهذباً ، قال : \_ « السيدات أولا ، نخبك يا سيدي ، نخبك أيها الصديق العجوز ! » ،

قرعوا كؤوسهم ، وشربوا ، أوما روثفوس ناحية زوجته متهللاً ، وسالها عما اذا كانت قد لاحظت أخلاق صديق الكريمة .

كانت قد لاحظت ذلك منذ البداية ، قالت :

\_ « السيد نولب اكثر تأدبا منك ، فهو يعلم ما هو سليم ومناسب » .

## قال الضيف:

\_ «غير صحيح ، إننا جميعا نفعل ما تعلمناه ، وحينها بتعلق الأمر بالأخلاق فإن من اليسير جعلي أشعر بالعار ، وكم هو جميل النحو الذي أعددت به المائدة ، حتى ليماثل أفخم الفنادق » ...

\_ « أليست ماهرة ؟ » .

قالها الدباغ ، وضحك مضيفاً «لكن ذلك أيضاً جرى تعلمه » .

- « حقا؟ أين ؟ هل كان والدك صاحب نزل ؟ » .

- « كلا ، لقد توفي أبي منذ سنوات ، ولم اكد اعرفه ، لكني كنت أقوم بإعداد الموائد طوال سنين عديدة في فندق

اوكس ، ربما سمعت عنه ؟ ١١ .

\_ « فندق أوكس ؟ كان ذلك أفضل الفنادق في لخشتيتين » .

- « ولا يـزال ، أليس الأمر كـذلك يـا إميل ؟ كـان كـافة النزلاء تقريباً من التجار والسياح » .

- « أصدقك يا سيدي ، ويقيني أنك أمضيت حياة سعيدة ، وجمعت مبلغاً طيباً من المال ، ولكن تملك منزل خاص بك امر أفضل كثيراً » .

بعد أن أزال الجلد، ووضعه جانباً في طبقه، قام ببطء وبمهارة واضحة بنشر السجق الرقيق على سطح الخبز، وبين الحين والآخر راح يتناول رشفة من العصير الأصفر طيب المذاق، مضى الدباغ يرمقه بتقدير يشي بالاحترام، بينها يدا نولب الرشيقتان الرقيقتان تمعنان في القيام بالحركات الضرورية برهافة ورقة، وداخل السرور ربة الدار كذلك، وهي تراقبه.

\_ « لا بد لي من القول بأنك لا تبدو على ما يرام » .

قالها الدباغ بصيغة الانتقاد ، فاضطر نولب الى الاعتراف بأنه لم يكن في صحة جيدة مؤخراً ، وأنه كان في المستشفى ، لكنه تجاوز الاجزاء المجزنة من قصته . سأله صديقه عما يعتزم القيام به عقب ذلك ، وعرض بحرارة استضافته بقدر ما يشاء ، كان ذلك على وجه الدقة هو ما توقعه نولب ، وعول عليه ،

ولكنه اكتفى ـ كما لوكان الحياء قد غلبه ـ بتقديم الشكر الى صديقه ، وأجل مناقشة مثل هذه الموضوعات .

قال في تراخ: « يمكننا الحديث عن ذلك غدا أو بعد غد ، حدا لله ان العالم ليس في طريقه الى الانتهاء ، على أية حال سأمكث هنا بعض الوقت » .

كان يمقت وضع الخطط ، أو الادلاء بوعود لفترات طويلة مقبلة ، ويشعر بالضيق ما لم يكن الغد ملك يمينه ، يتصرف فيه كيف يشاء .

بعد وقت قصير قال: « إذا كان لا بد لي حتماً من البقاء هنا بعض الوقت فعليك ان تتخذ مني مساعداً لك في العمل » .

قال الدباغ ضاحكا: «يا للكرم! أنت مساعدي! انك لست دباغاً ، على كل حال ».

- لا يهم ، ألا تدرك الأمر؟ إن الدباغية لا تعني شيئاً بالنسبة لي ، يقال انها مهنة رائعة ، لكني لا أملك موهبة القيام بهذا العمل . غير انها ستبدو رائعة حينها ادرجها في دفتر التجوال » .

- « هل بوسعي ان اشاهد دفترك ؟ »

تحسس نولب الجيب الداخلي لحلته الجديدة ، أخرج دفتر تجواله ، وقد غلف على نحو انيق بغلاف زيتي اللون .

تطلع أليه الدباغ ، وضحك قائلا ؛ « بلا بقّعة واحدة . . . . يبدو كما لو كنت قد تركت أمك صباح الأمس فحسب » .

راح يفحص الاماكن التي وصلها نولب والاختام الرسمية التي تثبت ذلك ، ويهز رأسه بإعجاب عميق ، قال ؟ « يا لـ ه مـن نظام رائع . . . كل شيء بين يديك يصبح موضعه الصحيح » كان الحفاظ على دفتر التجوال في صورة منسقة إحدى هوايات نولب حقاً ، كان دفتره بكماله المتألق خيالاً يبعث البهجة ، كان قصيدة ، كان كل إشعار دخول لمكان موثق رسمياً يحمل دليلًا على محطة مجيدة في حياة شريفة حافلة بالجهد ، وكان الملمح الوحيد الذي يبدو ناتئاً هو عدم استقراره ، الذي تشهد عليه عمليات التغيير في محل الاقامة ، كانت الحياة التي يقف هذا الجواز الرسمى شاهداً عليها من ابتكار نولب ، وبحذق بالغ نسج الخيوط الواهية لهذا المسار العجيب في الحياة ، وعلى الرغم من انه الى بقليل مما كان محظورا صراحة ، فقد كان يحمل على كاهله وقر الوجود المقيت وغير الشرعى لجواب الأفاق ، وبالطبع ما كان من الممكن ان يمضي دون تضييق الخناق على خياله البديع لولا ان الشرطة كانت تغض الطرف عنه ، واعتاد رجالها التعلمل باحترام مع هذا الشأب المرح الودود لذكائه اللماح ولجديته ، وتركوه وشأنه بقدر ما وسعهم ذلك ، ونادر، ما ألقى القبض عليه ، ولم تتم ادانته على الاطلاق بالسرقة او التسول ، وكان له أصدقاء يحظون بالتوقير في كل مكان . ترتب على ذلك

ان السلطات كانت تعامله كها تعامل قطة بديعة المنظر في الدار ، وتركته وشأنه يمضي في حياة لا تعتريها المتاعب ، يوشيها الكسل والروح المترفة .

قال نولب مستعيداً اوراقه: « يكفي هذا في الوقت الحالي ، لو أنني لم أقبل لكنت الآن في فراشك منذ زمن طويل » .

وبانحناءة مجاملة لربة الدار نهض واقفا .

\_ « تعال يا روثفوس ، أرني موضع فراشي » .

أضاء الدباغ الدرج الضيق المؤدي الى غرفة المساعد بالطابق العلوي ، الى جوار الحائط كان هناك فراش خشبي ، رتبت عليه الاغطية ، وله كلة هيكلها من الحديد .

سأل الدباغ بلهجة أبوية : « هل تفضل زجاجة من الماء الساخن ؟ » .

قال نولب ضاحكا: « لا تقل ذلك ، طبيعي أن دباغاً ماهراً مثلك لن يحتاج اليها ، خاصة في الوقت الحالي ، وله مثل هذه الزوجة الشابة الجميلة » .

بحماس قال روتفوس: «تماما، ها أنت ذا تأوي الى فراش بارد في طابق علوي، وفي بعض الأحيان قد لا يكون هناك فراش على الاطلاق، فتضطر الى الرقاد فوق القش، بينا حرفي شريف مثلي يمتلك داراً وعملاً وزوجة جميلة، ولو انك أردت فحسب لكان بوسعك منذ وقت طويل ان تصبح حرفياً

مبرزاً في عمله ، وان تفوقني فيها وصلت اليه » . في الوقت نفسه سارع نولب الى نزع ملابسه ، وزحف مرتعداً بين الملاءات الباردة .

قال: « إستمر، إستمر، إنني مرتاح، وعلى استعداد للاستماع » .

\_ « إنني أعني ما أقول جدياً يا نولب! » .

« وكذلك أنا ، يا روثفوس ، ولكن عليك الا تضع في ذهنك ان فكرة الزواج هي من ابتكارك ، الآن طابت ليلتك » .

في اليوم التالي ظل نولب في الفراش ، كان لا يـزال يشعر بالضعف البالغ ، وعلى أية حال ما كان له ان يخرج في مثل هذا الطقس ، وفي الصباح ، حينها اقبل صديقه ، قال له نولب الا يقلق بشأنه ، وأن يحضر لـه فحسب طبقاً من الحساء وقت الغذاء .

رقد طوال اليوم هادئاً مغتبطاً في العتمة الخفيفة التي تميز الغرفة العليا . إنزلق برد الطريق ووعشاؤه بعيداً عنه ، فامتلأ بالشعور بدفء المأوى . أخذ يصغي لصوت المطر المنتظم ، وهو يمطل فوق السقف ، ولدفقات الريح الدافئة اللينة ، وبين الحين والآخر يلفه النعاس لنصف الساعة ، حين يفيق يتصفح أوراق مكتبته المتنقلة ، طالما كان الضوء كافياً لذلك . كانت صفحات فلائل من الورق نسخ عليها قصائد وأقوالاً ، وحزمة من قلائل من الورق نسخ عليها قصائد وأقوالاً ، وحزمة من

قصاصات الصحف وبضع صور قصها من المجلات ، كان يؤثر من بين هذه الصور صورتين ، تجعدت وحال لونها لطول تلمسها ، كانت إحداهما للممثلة اليانورا دوس ، والأخرى لسفينة شراعية صغيرة تمخر البحر ، والرياح تلفها .

كان البحر والشمال يجتذبان نولب منذ نعومة أظفاره. وفي مرات عديدة شرع في سلوك هذا الاتجاه، وذات مرة مضى حتى برونسفيك، لكنه في كل مرة كانت تهيمن عليه نوبة من القلق وحنين الى الوطن يدفعان هذا المهاجر، الذي ما كف يوما عن الترحال وما كان بوسعه ان يستقر في اي مكان، الى جنوبي المانيا من خلال مسيرات يبدو مرغماً عليها، بدت عفويته كما لو كانت تغادره حيما يجد نفسه في مكان يتحدث أهله بلكنة غريبة، ويمارسون عادات غير مألوفة، حيث لا أحد يعرفه، ويتعذر عليه ان يبقى دفتر تجواله الاسطوري منسقاً.

عند الظهيرة جلب له الدباغ الحساء والخبز . دخل الغرفة بهدوء ، وتحدث في همس يشوبه الخوف ، إعتقد أن المرض قد حل - لا بد - بساحة نولب ، لأنه لم يسبق له هو نفسه على الاطلاق أن رقد في الفراش خلال النهار منذ أيام اصابته بالحصبة والجديري ، ولم يكلف نولب ، الذي كان في حالة طيبة ، نفسه عناء الايضاح ، واكتفى بالقول بأنه سيكون على ما يرام خلال اليوم التالي .

عند الأصيل قرع الباب ، كانت سنة من النعاس قد أحذت نولب ، فلم يرد ، خطت زوجة الدباغ الى الغرفة على الطراف أصابعها ، أزاحت طبق الحساء الفارغ ، ووضعت دلة القهوة والقدح على المقعد الى جوار الفراش .

كان نولب قد سمعها وهي تدخل ، لكنه أبقي عينيه مغمضتين ، سواء لأنه كان يشعر بالكسل ، أو لمجرد أن ذلك خطر له ، ولم يبد اشارة تدل على انه مستيقظ ، ألقت المرأة الشابة ، وهي تقف هناك حاملة الطبق الفارغ في يدها ، نظرة على الرجل الراقد الذي كانت رأسه ترتاح على ذراعه ، الذي غطته منامته الزرقاء ذات المربعات ، أذهلها شعره السبط الفاحم وحسن وجهه المطلق ، الذي يوشك ان يكون طفولياً ، فوقفت برهة ، وهي ترمق الشاب الوسيم الذي حدثها زوجها بأقاصيص بالغة الغرابة عنه ، رأت حاجبيه الكثيفين على جبينه الرقيق التكوين وخديه الأسيلين ، اللذين لوحتها الشمس وفمه المديع القاني وعنقه الرشيق ، فأحبت ما رأت ، راحت تفكر في البديع القاني وعنقه الرشيق ، فأحبت ما رأت ، راحت تفكر في تلك الأيام التي كانت تعمل خلالها في فندق أوكس ، حينا الغريب يطارحها الغرام .

إنحنت قليلا نحوه ، وقد لفتها الأفكار ، وغمرتها إثارة خفيفة ، لتتملى وجهه كله ، إنزلقت الملعقة المعدنية من الطبق ،

وهوت على الأرض ، مع سكون المكان وحميميته الباعثة على الحرج ، غمرها خوف مميت ،

فتح نولب عينيه ببطء ، ودون تشكك كما لو كان غارقاً في النوم ، التفت اليها ، ظلل عينيه بيده للحظة ، قال مبتسماً : « إنها السيدة روثفوس . . . وقد جلبت لي القهوة ، دلة جميلة من القهوة الساخنة ، الشيء ذاته الذي كنت احلم به ، شكراً أيتها السيدة روثفوس ، بالمناسبة كم الساعة الآن ؟ » .

\_ « الرابعة » . قالتها على عجل « الآن تناول القهوة وهي ما تزال ساخنة ، سأحضر فيها بعد لأخذ الدلة » .

سارعت بالخروج ، كما لولم تكن لديها لحظة تهدرها . أصغى نولب لخطوها ، وهي تهبط الدرج مسرعة ، تطلع الى حيث مضت ، شابت الأفكار صفاء عينيه ، هـز رأسه مرات عديدة ، ثم اطلق صفير طائر رقيق ، والتفت الى قهوته .

لكنه بدأ يشعر بالسأم قبل ساعة من حلول الظلام ، كان قد استرد عافيته ، واستراح بصورة رائعة ، كان ينشد من يشاركه شجونه ، بهض من الفراش مغتبطاً ، إرتدى ملابسه ، دلف هابطاً الدرج المعتم بهدوء قطة ، وغادر الدار دون آن يلحظه احد . كانت الريح الرطبة لا تزال تهب من الجنوب الغربي ، لكن المطر كان قد توقف ، وبدت نتف من الصفاء تتخلل السحب .

راح نولب يستنشق الهواء ، سار الهويني في الطريق المعتم ، وعبر السوق المهجور ، ثم توقف في الباب المفتوح لحانوت الحداد ، استفسر عن معارفه العديدين في المدينة ، عن حالات الوفاة والزواج ، اعتقد صاحب الحانوت انه حداد ، حيث كان نولب يعرف مفردات كافة الحرف والاشارات ، التي يتعرف من عارسونها من خلالها أحدهم على الآخر .

في الوقت ذاته ، كانت السيدة روثفوس تعد حساء المساء وتعبث بالدوائر الحديدية للفرن الصغير ، وتقشر البطاطس . حينها انتهت من الاعداد ، وأخذ الحساء يغلي برفق سالماً فوق النار الهادئة ، حملت مصباح المطبخ ، مضت الى الغرفة الكبيرة ، ووقفت امّام المرآة ، ألفت في صقالها ما كانت تهفو اليه : وجها بدريا ذا خدين متوردين وعينين رماديتين زرقاوين ، لم يبد شعرها منظماً تماماً ، فأعادت اليه تنسيقه بلمسة او لمستين من أصابعها ، جففت يديها اللتين غسلتها منذ لحظات فحسب مرة أخرى في منديلها ، التقطت المصباح ، ومضت مسرعة الى الدور العلوي .

طرقت باب غرفة المساعد ، برقة في البداية ، ثم بصوت اعلى قليلاً ، حينها لم تسمع رداً ، وضعت المصباح على الأرض ، وفتحت الباب بكلتا يديها بحذر بالغ ، حتى لا يند عنه صوت ، ثم دخلت على اطراف أصابعها ، خطت خطوة ، مرت بيدها فوق المقعد الى جوار الفراش .

\_ « أنائم أنت ؟ » .

تساءلت بصوت لين ، تم ق اخرى : \_ « أنائم أنت ؟ جئت لأحمل أدوات القهوة » .

حينها لم يند صوت ، أي صوت ، حتى مجرد تنفس ، مدت يدها نحو الفراش ، لكنها سحبتها مسرعة بشعور خفي ، مضت خارجة لتجلب المصباح ، ألفت الحجرة خاوية والفراش مرتباً بعناية ، بل وقد هذبت الوسائل والحشية ، إندفعت عائدة الى المطبخ في اضطراب ، وقد تناهبها الخوف والاحباط .

بعد نصف ساعة ، حينها أقبل الدباغ لتناول طعام العشاء ، وبعد ان أعدت المائدة بالفعل ، شرع القلق ينتابها ، لكنها خشيت من ابلاغ زوجها بزيارتها للغرفة العلوية ، عندئذ فتح الباب الخارجي ، وعبرت خطوات رهيفة الوقع المر المهد ، وصعد صاحبها الدرج ، وهناك وقف نولب ، نزع قبعته البنية ذات الحواف ، وحياها تحية المساء .

صاح الدباغ مذعوراً: « يا للسماء! أين كنت؟ مريض ويمضي خارج الدار متجولاً في الليل! سوف تلقى حتفك » .

قال نولب: «أصبت، أرى يا سيدة روثفوس اني اقبلت في الوقت المناسب، لقد شممت رائحة حسائك الشهية عند لسوق، ذلك سيبعد حتفي عني ».

جلسوا لتناول الطعام ، كان رب الدار يشعر بالميل للحديث ، فمضى يتغنى بمآثر حياته العائلية ومزايا كون المرء حرفياً مبرزاً في حرفته ، راح يداعب الضيف ، ثم شرع يحاضره بجدية ، فقد حان الوقت ليكف عن التسكع دون القيام بعمل . أصغى نولب دون ان يحير جواباً ، لم تفه زوجة الدباغ ببنت شفة ، كانت تشعر بالضيق من زوجها الذي صدمها ببعده عن الدماثة بالمقارنة بنولب الوسيم المهذب ، وأظهرت رأيها الطيب في الضيف من خلال العناية التي كانت تلبي بها مطالبه ، حينها دقت الساعة العاشرة حياها نولب ، وطلب من الدباغ ان يقرضه شفرة حلاقة .

أعرب روثفوس عن تعجبه قائلا: « هل رأيت احداً بمثل هذه النظافة ؟ في الثانية التي تنمو فيها لحيته تتعين محلاقتها ، طيب ، طابت ليلتك ، آمل ان تشعر بالتحسن » .

قبل ان يأوي نولب الى غرفته أطل من النافذة الصغيرة الكائنة قرب اعلى الدرج ، ليلقي نظرة على حالة الطقس ، ويرى ما يحدث في الحي ، سكنت الريح ، وبين اسقف الدور كانت هناك رقعة سوداء من السهاء حفلت بالنجوم الصافية ، التي راحت تومض وميضاً بارداً .

كان على وشك ان يسحب رأسه ويغلق النافذة ، حينها أنسيئت النافذة المقابلة له في المنزل المجاور فجأة ، شاهد غرفة

صغيرة منخفضة تماثل إلى حد بعيد غرفته ، دلفت خادمة شابة الى الغرفة ، حاملة شمعدانا نحاسيا في إحدى يديها ، وفي البد الأخرى ابريق ماء ، وضعته على الأرض ، ثم رفعت الشمعة فوق الفراش الصغير ، كان الفراش المغطى بغطاء احمر خشنا فوق الفراش الصغير ، كان الفراش المغطى بغطاء احمر خشنا بسيطاً ولكنه كان نظيفاً يدعو إلى الرقاد ، وضعت الشمعدان في بسيطاً ولكنه كان نظيفاً يدعو إلى الرقاد ، وضعت الشمعدان في موضع لم يستطع تبينه ، وجلست على صندوق خشبي منخفض موضع لم يستطع تبينه ، وجلست على صندوق خشبي منخفض في طلاء أخضر اللون ، هو مثال لصندوق أي خادمة شابة .

في اللحظة التي بدأ فيها هذا المشهد غير المتوقع يتكشف كان نولب قد أطفأ شمعته ليتجنب امكانية رؤيته ، وقف الآن في هدوء يحدق مطلا من نافذته

كانت الفتاة التي لمحها عبر السطريق من النوع السذي يستهويه ، ربما لم تتجاوز الثامنة عشر أو التاسعة عشر ، لا تميل اللي الطول ، ذات بشرة خمرية جذابة وعينين بنيتين وشعر أصهب مسترسل ، لم تلح السعادة على وجهها الهاديء الجذاب ، بلات مثقلة بالهموم ، وهي تقتعد صندوقها الأخضر هناك ، راودت نولب الذي عرك الدنيا وخبر الفتيات كذلك فكرة واضحة ، قوامها أن الفتاة المسكينة لم تغادر القرية التي ولدت بها الامنذ وقت قريب بصندوقها ذاك ، وانها تعاني من الحنين البها وضعت يديها داكنتي البشرة في حجرها ، وسعت وراء قسط من الراحة بجلوسها للحظات فوق مقتنياتها الضئيلة والتفكير في الدار .

التزم نولب عند نافذته السكون ذاته الذي ران على الفتاة في غرفتها، ومضى يحدق بشغف غريب في هذه الحياة الانسانية المجهولة الغارقة في براءة بالغة في حزنها الرقيق في ضوء الشموع، دون ان تأخذ في الحهبان ان احداً قد يراقبها، رأى عينيها البنيتين الرقيقتين حينها تتألقان وحينها تغطيهها الأهداب الطويلة، شاهد الضوء الأحمر يتماوج في رقة فوق خديها الخمريين الطفليين. وبينها هو يراقب يديها الشابتين الرشيقتين فوق حجرها القطني قاتم الزرقة علم انها كادحتان وأنها فوق حجرها النوعة قبل ان تعكفا على نزع الثياب، وهي المهمة البومية الأخيرة.

رفعت الفتاة أخيراً رأسها بجدائلها الثقيلة المثبتة بالمشابك ، تنهدت ، تطلعت ، كأنما في حلم ، وإن لم يقل شعورها بالأسى ، الى الفراغ ، وانحنت لتحل أربطة حذائها .

تردد نولب في مغادرة مكانه ، لكنه خطر له فجأة أنه من الخطأ بل ومن القسوة بمكان ان يراقب الطفلة المسكينة وهي تنزع ثيابها ، ولو انه ناداها، وثرثر معها لبعض الوقت ، وان يطرح الطرائف التي تجعلها تمضي الى الفراش وهي أسعد قليلاً ، لكنه خشى ان يصيبها الذعر فتطفىء شمعتها اذا ما ناداها .

لجأ بدلاً من ذلك الى احدى حيله القديمة، فشرع في الصفير، كان الصوت خافتاً للغاية الى حد أنه بدا كما لو كان يتناهى

من البعيد ، راح يصفر الأغنية الشعبية « في واد أخضر بارد تدور عجلة الطاحونة طوال اليوم » ونجح في جعل صفيره خافتاً ورقيقاً ، بحيث ان الفتاة اصغت لبعض الوقت دون ان تعرف كنهه على وجه الدقة ، في خلال المقطوعة الثالثة فحسب نهضت ببطء ، ومضت الى النافذة .

انحنت وراحت تصغي بينها واصل نولب الصفير، وللحظات قصار مضت تهز رأسها مع النغمة ، ثم تطلعت فجأة فشاهدت مصدر الصفير .

تساءلت في همس : « أيوجد أحد هناك ؟ » .

أجاب نولب بالرقة ذاتها: «صبي دباغ فحسب ، لم أتعمد منعك من الرقاد ، كنت أشعر بالحنين قليلًا الى بلدي ، فظننت أن بعض الصفير يخفف عني ، لكني أعرف كذلك بعض الألحان المرحة ، هل أنت غريبة هنا كذلك ؟ » .

- « إنني من الغابة السوداء » .
- ( آه ، من الغابة السوداء ، وكذلك أنا ، هل نحبين الحياة هنا في لخشتيتين إنني لا أحبها على الاطلاق » .
- « أوه ، لست أدري بعد ، فلم أقض هنا الا أسبوعاً ،
   لكني لا احبها كثيراً حقاً ، هل جئت منذ وقت طويل ؟ » .
  - لا ، منذ ثلاثة أيام فحسب ، من أي قرية أنت ؟ ، .

- \_ « الا تستطيع ان تعرفها ؟ » .
- \_ « ليس بوسعك التخمين ام ترى ذلك سراً ؟ » .
  - \_ « اختوسین انها قریة صغیرة فحسب » .
- \_ « لكنها قرية جميلة ، أول ما تلمحين منها الكنيسة ، ثم هناك طلحونة ، طاحونة لنشر الخشب فيها أظن ، ثم هناك كلب أصفر ضخم ، هل أصبت أم أخطأت ؟ » .
  - \_ « يا الهي انه بيلو! » .

حينها أدركت انه يعرف قريتها وانه كان هناك بالفعل تبدد الشطر الأعظم من تشككها . إنحنت وتساءلت بشغف : « هل تعرف أندريز فليك » .

- « لا ، لا أعرف أحداً هناك . هذا والدك ، أليس كذلك ؟ » .
  - . « أجل » .
- « لا-بد اذن أنك الأنسة فليك ، وحينها اعرف اسمك الأول سيكون بوسعي ان اكتب لك بطاقة بريد في المرة التالية التي امر فيها بأختوسين » . المناسفة التي امر فيها بأختوسين » . المناسفة التي المر فيها بأختوسين » .
  - « هل ترغب في مغادرة هذا المكان سريعاً ؟ » . .
- لا أريد ذلك ، يا آنسة فليك ، لكني أريد ان أعرف اسمك الأول ، .

\_ لكني لا أعرف اسمك كذلك " .

\_ معذرة لهذا، لكنه أمر يسهل تداركه ، اسمي كارل ايرهارد ، والآن إذا ما تقابلنا نهارا فأنت تعلمين بم يمكن ان تناديني ، ولكن بم أناديك أنا ؟

\_ « بربارا » .

\_ « شكرا ، هذا جيل ، لكنه اسم صعب النطق ، وأراهن أنهم في الدار يدعونك بربيلي ـ « نعم ، أنهم ينادونني به ، ولكن اذا كنت تعرف كل شيء فلم تسأل أسئلة كثيرة على مذا النحو؟ والآن حان وقت الرقاد ، طابت ليلتك أيها الدباغ » .

\_ « طابت ليلتك يا آنسة بربيلي ، نوما هنيئاً ، ومن اجلك انت سأصفر لحناً آخر ، لا تسرعي بالإنصراف بعيداً فليس هناك مقابل للعزف » .

شرع في الصفير بلحن مرح حافل بارتفاع النعمة وانخفاضها وتقلبها ، حتى لتتقافز وتتألق موسيقى الرقص اصغت اليه حتى النهاية ، وقد أذهلتها مهارته ، وحينها توقف سحبت مصراعي النافذة ببطء ، وأحكمت اغلاقها ، بينها تلمس نولب طريقة الى غرفته في الظلام .

نهض نـولب مبكراً في الصبـاح التـالي ، واستخـدم شفرا

الدباغ . كان هذا الأخير قد أطلق لحيته لسنوات ، وكانت الشفرة مهملة للغاية ، بحيث اضطر نولب الى شحدها طوال نصف ساعة قبل ان تجز الشعر ، وحينها فرغ ارتدى معطفه والتقط حذاءه وهبط الى المطبخ حيث كان الهواء دافئاً يضوع برائحة القهوة .

طلب من زوجة الدباغ فرشاة وبعض الطلاء لحذائه .

صاحت:

دعه ، ليس ذلك من عمل الرجال ، دعني أقم به » .

لكنه لم يكن ليوافق على ذلك ، وحينها وضعت أخيراً بضحكة يساورها الارتباك الفرشاة والطلاء امامه ، قام بالعمل بدقة واتقان ويسر يلفه المرح شأن رجل اعتاد القيام بالعمل اليدوي بصورة عرضية فحسب ، حينها يكون في حالة مزاجية تسمح له بذلك ، ولكنه حينئذ يقوم به بمرح وبعناية بالغة .

\_ « جميل » .

قالتها زوجة الدباغ باعجاب ، ورنت اليه مضيفة : « متألق كما لو كنت ذاهبا لملاقاة حبيبتك » .

- « وددت لو كان ذلك صحيحا » .
- « أصدقك ، وأراهن ان لك حبيبة جميلة » .

ضحكت مرة اخرى ، وقالت معرضة : « وربما أكثر من واحدة » قال نولب في لهجة تشي باللوم : « أوه ، لن يكون ذلك جميلًا بوسعي ان اريك صورتها » .

اقتربت منه بشغف ، وهو يخرج إضمامته من جيبه ، وينتزع منها صورة دوس ، راحت تفحصها باهتمام ، وانشأن تقول بحذر : « إنها من طبقة رفيعة الشأن ، كأنها سيدة حقيقية لكنها مهزولة الى حد ما ، هل صحتها على ما يرام ؟ » .

\_ « أوه ، نعم بقدر ما أعلم ، لكن على الآن الذهاب لتحية العجوز ، بوسعي ان اسمعه في الغرفة الكبرى » .

مضى الى الغرفة ، وبادر الدباغ بتحية الصباح ، كانت الغرفة قد رتبت ،بدا مظهرها اليفا ودوداً بألواحها الخشبية الفاتحة اللون وساعتها ومرآتها والصور المعلقة على الحائط ، وراودت الأفكار نولب ، إن غرفة دافئة ومريحة كهذه ليست بالشيء السيء في الشتاء ، ولكنها لا تستحق ان يتزوج المرء من اجلها ، لم يكن الاهتمام الذي تبديه زوجة الدباغ به مصدر سرور له على الاطلاق .

حينها ارتشفوا قهوتهم ، مضى خارجاً مع روثفوس ، الذي تجول به في انحاء المدبغة ، كان نولب يلم بكافة الحرف تقريباً ، وأذهل صديقه بأسئلته التي تعكس معرفة دقيقة .

تساءل في حيوية : « كيف عرفت كل هذا ؟ يكاد المرء

يعتقد انك مساعد دباغ أو على الأقل أنك كنت كذلك يوماً » .

قال نولب في تواضع: « العجوال يتعلم كافة الأمور، فكر في الأمر، لقد تعلمت الدباغة منك. هل تذكر؟ منذ سبع أو ثماني سنوات، حينها كنا على الطريق معاً جعلتك تحدثني بكل شيء عن الدباغة ».

- « ولا زلت تذكر كل ذلك » .

- « بعضه ، يا روثفوس ، لكني لن آخذ المزيد من وقتك ، ذلك أمر سيء للغاية ، كان بودي ان أساعدك ، لكن الجو رطب ومتجلد للغاية هناك ، وما زلت أعاني من ذلك السعال ، الى اللقاء أيها العجوز ، سأقوم بجولة صغيرة في البلدة طالما ان المطر لا يهطل » .

وبحذائه المتألق وقبعته البنية المصنوعة من اللباد التي امالها الى الخلف قليلاً ، انطلق بخطى خفيفة نشطة ، متجنباً البرك الموحلة . وقف روثفوس عند الباب يتطلع اليه .

\_ « رجل محظوظ ».

راودت الفكرة الدباغ ، وقد عرته وخزة من الحسد ، وفي طريقه الى المواضع المخصصة للدبغ راح روثفوس يفكر في صديقه غريب الأطوار الذي لا ينشد شيئاً من الحياة الا ان يتأملها ، ولم يكن بوسعه ان يقرر اذا كان ذلك مطالبة بأكثر أو

باقل مما ينبغي ، ان الرجل الذي يعمل بجد ويشق طريقه أفضل حالاً في العديد من الجوانب ، لكنه لم يتمكن أبداً من ان تكون له مثل هاتين اليدين الرشيقتين الدقيقتين ، او أن يخطو بمثل هذه الخطوة الرشيقة الوثابة ، كلا ، إن نولب على حق في القيام به، وفي بما تتطلبه طبيعته ، ربما يستطيع قلة من الأخرين القيام به، وفي الحديث مع الغرباء مثل طفل وكسب قلوبهم ، وفي التفوه بأشياء تبعث السرور لدى السيدات من كافة الأعمار ، وفي جعل كافة أيام الأسبوع تبدو كأيام الأحاد ، بوسعك فحسب ان تأخذه على نحو ما هو عليه ، وحينها يحتاج الى سقف يظلله فإن تقديم هذا السقف له يغدو مصدر سرور وتكريم ، حقاً إنك لتوشك على ان ترغب في تقديم الشكر له لأنه جلب الخفة والمرح الى الدار .

في الوقت ذاته راح ضيفه السعيد والذي ملأه الفضول يتريض عبر المدينة ، وهو يصفر لحناً عسكرياً ، ويكرس وقته في السعي وراء الأماكن والأشخاص الذين كان يعرفهم في الأيام الحوالي ، تسلق في البداية تلاً منحدراً إلى حي بائس كان يعرف فيه حائكاً تعساً ، اسمه شلوتربيك ، كان يعكف بلا انتهاء ، على رتق السراويل القديمة ، ونادراً ما كان يعهد اليه باعداد حلة جديدة ، أمر يدعو للرثاء ، فقد كان ماهراً في حرفته ، كان قد بدا بآمال كبار ، وعمل في حوانيت متمايزة ، لكنه تزوج شاباً ، وكان لديه بالفعل العديد من الأطفال ، وكانت موهبة زوجته في رعاية الدار محدودة .

الفى نولب الحائك في الطابق الثالث من دار متراجعة عن امتداد الشارع ، تدلى حانوته كأنه وكنة طائر معلقة في الفراغ ، حيث كانت الدار قد شيدت على جانب التل ، وحينها تطل من النوافذ فإنك لا تجد الطوابق الثلاثة وحدها بأسفلك ، وإنما كذلك تجد منحدراً مائلاً تغطيه حدائق بائسة مائلة ، وبقاعا غطاها النجيل ، تنتهي بأقنان الدجاج الرمادية ، التي تسودها الفوضى ، وأقفاص الأرانب وخازن الخشب ، أما أقرب الأسقف التي يمكن رؤيتها فتقع بعيداً في سفح الوادي ، غير أن الحانوت كان منيراً متجدد الهواء ، وكان بوسع الحائك ، وهو يجلس امام مائدته الضخمة قرب النافذة ، أن يطل على العالم ، كأنه حارس فنار .

« عم صباحاً ، يا شلوتربيك ! » .

قالها نولب وهو يدخل الغرفة ، حدد الحائك نظره الـذي بهره الضوء الساطع ، وحدق في اتجاه الباب .

صاح بفرح وهو يمد يده:

« آه ، نولب . . . عدت الى المدينة . . . وما الذي دهاك فدفعك عبر كل هذه المسافة الى هنا ؟

جذب نولب مقعداً عالياً ذا ثلاث أرجل ، اقتعده ، وقال : « أعطني إبرة وقليلًا من أفضل خيوط الصوف البني عندك ، أريد أن أتفحص أدواتي » .

نزع معطفه وصديريته ، وانتقى خيطا ، فأدخله في سم

الخياط، وبعينين يقطتين تفقد حلته بكاملها. كانت تبدو جيدة، كما لمو كانت جديدة، وحيثها اكتشف بقعة ناحلة او وصلة توشك ان تتفكك، أو زراً غير محكم التثبيت كان يصلح من شأنه بأصابع ماهرة.

تساءل شلوتربيك : « وكيف حالك فيها يتعلق بالأمور الأخرى ؟ لم يسبق ان كان الطقس رائعاً على هذا النحو ، ولكن لو ان المرء كان في صحة جيدة ولا تثقله عائلة . . . » .

ابتلع نولب لعابه متأهباً للجدال .

قال في ارهاق: « نعم ، بالطبع ، الرب يسقط أمطاره على الأخيار والأشرار على السواء ، والحائكون وحدهم هم الذين تظل ثيابهم جافة ، لكنك لا تقنع ابداً ، هل انت قانع ياشلوتربيك ؟ » .

- «أوه ، نولب ، لست أشكو ، لكن أصغ الى الأطفال وهم يصرخون هناك ، ثمة خسة أطفال الآن ، وها أنذا أجلس هنا ، مستخدما أصابعي حتى العظام الى وقت متأخر من الليل ، وأبدا لا يكفي ذلك ، وكل ما تقوم به أنت هو التسكع هنا وهناك » .

- أنت مخطىء يا صديقي ، لقد كنت في المستشفى في نيوستات ، حيث قضيت شهراً أو شهراً وأسبوعاً ، وهم لا يبقون أحداً للحظة أكثر مما تقتضيه الحاجة القصوى ، وما من

أحد يمكث أكثر من ذلك على أية حال ، إن طرق الرب غريبة أيها الصديق شلوتربيك » .

\_ « إحتفظ بأقوالك الورعة لنفسك » .

ـ « فقدت إيمانك إذن ؟ كنت أحاول فحسب أن أستعيد إيماني ، وذلك هو السبب الذي جئت من أجله لأراك ، أريدك ان تحدثني بالأمر كله » .

- « لأ تضايقني بالحديث عن الايمان! . أقلت في المستشفى ؟ آسف لسماع ذلك » .

\_ « لا تكترث ، لقد انتهى الأمر ، أريدك ان تحدثني عن الكنائسيات والوحي ، تدرك أني أتيح لي الكثير من الوقت في المستشفى ، كان لديهم انجيل ، قرأته كله تقريباً ، لذا فإن بوسعي أن أدلي بدلوي كذلك ، كتاب غريب ذلك الانجيل » .

« لقد عثرت على شيء بين دفتيه، غريب، ليكن، لا بد أن نصفه أكاذيب، لأنه ما من شيء فيه يتسق مع الأشياء الأخرى، ربما تفهمه أنت بشكل أفضل لأنك كنت ترتاد المدرسة اللاتينية ».

- « لست أذكر الكثر عن ذلك » .

- « تدرك بانولب ، . . ! »

بصق الحائك عبر النافذة المفتوحة وحدق أمامه ، ارتسمت

المرارة على وجهه ، قال :

\_ « ليس الدين بالشيء الطيب ، فلا نفع فيه ، وقد سئمته » .

تطلع إليه جواب الآفاق ، وهو غارق في التفكير : « أحقا ؟ ألم تـذهب أبعد مما ينبغي أيها الصـديق العجوز ؟ يبـدو لي ان الانجيل يضم بعض الأمور الجيدة للغاية » .

\_ « بالتأكيد ، وحينها تمعن في القراءة تجد دائماً العكس ، كلا ، لقد ضقت ذرعاً به ، ضقت ذرعاً » . كان نولب قد نهض ، والتقط مكواه .

قال معترضاً: « بوسعك أن تضع بضع قطع من الفحم على النار » .

- « eh ? »

- «أود أن أقوم بكي صديريتي ، ولن يضير الأمر قبعتي كذلك ، بعد كل هذا المطر » ، صاح شلوتربيك ببعض الضيق : « الا تزال ذلك المتأنق القديم ذاته ! ما جدوى ان ترتدي ملابس كالدوق حينها تكون على وشك التضور جوعا ؟ » .

ابتسم نولب بهدوء: « يبدو المرء في شكل أفضل ، كما أن ذلك يبعث السرور في نفسي ، وإذا لم تـرغب في القيام بـذلك

بدافع من التقوى ، فقم به لتكون مهذباً ولتسعد صديقاً قديماً ». .

غادر الحائك الغرفة ، وسرعان ما عاد بمكواه ساخنة . قال نولب : « جميل، شكراً لك » .

بحذر شرع في كي حافة قبعته ، لكنه لم يكن ماهراً في الكي قدر مهارته في الحياكة ، أخذ صديقه المكواة من يديه ، وقام بالكي بنفسه .

قال نولب: « رقيق منك للغاية ان تقوم بذلك ، الآن عادت قبعة يوم الأحد مرة اخرى ، لكن تأمل أيها الحائك ، إنك تطلب أكثر مما ينبغي من الانجيل ، ووفق ما أتصوره فإن على كل امرىء ، أن يخمن لنفسه ما هو حق وما هي طبيعة الحياة ، تلك أمور لا يسعك ان تتعلمها من أي كتاب ، إن الانجيل عتيق ، وفي تلك الأيام لم يكن الناس يعرفون الكثير مما نلم به اليوم ، ولكن لهذا السبب عينه هناك الكثير من الأشياء البديعة بين دفتيه وأمور حقيقية كذلك ، اعتقد ان اجزاء منه مثل كتاب جميل مصور. تأمل النحو الذي سارت به تلك الفتاة روث ـ تلتقط بقايا الحصاد عبر الحقول ، إنها بديعة ، بوسعك روث ـ تلتقط بقايا الحصاد عبر الحقول ، إنها بديعة ، بوسعك مع الأطفال الصغار ، وراح يفكر : إنكم تعنون بالنسبة لي اكثر مع الغيني أولئك الكبار بخيلائهم ، واذا وجهتم السؤال إلي فإنه مما بعني أولئك الكبار بخيلائهم ، واذا وجهتم السؤال إلي فإنه

كان محقاً وبامكاننا أن نتعلم منه » .

أقر شلوتربيك: « نعم ، تلك حقيقة ، ولكن من الأيسر القيام بذلك مع أطفال الأخرين عن أن يكون لك خمسة أطفال ولا تعرف كيف تعولهم » .

استسلم لحالة من الاكتئاب المرتد . ولم يستطع نولب تحمل رؤيته على هذه الحال ، فعزم على ان يقول ما يجعله يبتهج قبل ان يتركه ، تفكر قليلا ، ثم انحنى تجاه الحائك ، وتطلع الى وجهه بعينيه السلامعتين وقال بنعومة : « ولكن الا تحب اطفالك ؟ »

حدق الحائك في نولب فنزعاً: « بالطبع احبهم ، كيف يمكنك قول مثل هذا الشيء ؟ بالطبع أحبهم ، وخاصة الأكبر منهم » .

أوما نولب ، وقال « أنا ماض الآن ياشلوتربيك ، ولك جزيل شكري ، صديريتي الآن تعادل ضعف ما كانت تشاويه ، اكن عليك ان تكون راضياً ومبتهجاً بأطفالك ، ذلك هو المأكل والمشرب لهم ، والآن أصغ إلي ، سأحدثك بشيء لا يعرف احد ، ولست بحاجة إلى أن تردده » .

رمق الحائك بانتباه عيني نـولب الصافيتـين ، وقد استعـاد سكينته ، بدت الجدية في عيني نولب ، وراح يتحدث بنعومة ، بحيث وجد الحائك صعوبة في فهمه :

«أنظر الى ، إنك تحسدني ، وتقول لنفسك : ليست لدي عائلة أو مخاوف ، لكنك تخطيء تماما ، إن لي طفلا ، مخلوق صغيرا لا يتجاوز العامين ، مضى به غرباء لأن أباه كان مجهولا ، ولأن أمه ماتت في أعقاب ولادته ، ما من حاجة تدعوك الى ان تعرف المدينة التي يوجد بها ، لكني أعرف ، وحينها أمضي الى هناك ، أزحف الى الدار ، أقف الى جوار السور ، انتظره وحينها يواتيني الحظ أرى الضغير ، لكني لا أستطيع ان أمد يدي نحوه لأمنحه قبلة ، وأقصى ما أستطيع القيام به هو ان أصفر لحناً له ، بينها أمر قريباً ، طيب ، هكذا تمضي الأمور ، الآن الى اللقاء ، وكن سعيداً لأن لك اطفالاً » .

يم نولب شطر المدينة ، توقف للحظة ليتجاذب أطراف الحديث عند نافذة حانوت الخراط ، وراح يراقب الدوران الحديث عند نافذة حانوت الخراط ، وراح يراقب الدوران السريع لقشور الخشب المتجعدة التي تمت ازالتها ، توقف عقب ذلك ليحي مسؤول الأمن ، الذي يحمل له المودة ، والذي بادر فقدم له صندوق سعوطه المصنوع من خشب البتولا ، حيثا مضى كان الأصدقاء القدامي يقصون عليه أكبر وأقل أحداث الأسرة والحانوت شأناً ، سمع عن الموت المفاجىء الذي داهم زوجة محاسب البلدية ، وعن الكيفية التي أمعن ابن العمدة بها في اساءة التصرف ، وبالمقابل حدثهم نولب بالأحداث التي وثقها هنا جرت في المدن الأخرى ، مستمتعا بالروابط المتينة التي وثقها هنا وهناك كصديق وكمشارك في الأسرار مع الأعضاء الأكثر استقرارا

في مجموع المقيمين بالمدينة ، وكان اليوم هو السبت ، توقف عند بوابة معمل التقطير ليسال رؤساء العمال عن الأماكن التي ستجري بها حفلات الرقص في هذا المساء والمساء التالي .

كانت هناك أماكن عديدة ، لكن أفضلها كان في مرقص « الأسد » في بلدة جير تلفنجن على بعد مسيرة نصف ساعة فحسب ، قرر أن ذلك هو المكان الذي سيمضي إليه بصحبة بربيلي ، الفتاة التي تقطن في المنزل المجاور .

كان وقت الغذاء قد حان ، على وجه التقريب ، وحينها صعد نولب درج ذار روثفوس ، كانت رائحة شهية على نحو بهيج تفوح في طريقه ، وقف ساكناً ، نفخ في راحته ببهجة وشغف طفوليين ، على الرغم من خفة خطوته كانت زوجة الدباغ قد سمعته ، فتحت باب المطبخ على مصراعيه ووقفت في المدخل المضيء وقد لفتها سحابة من بخار ما تطهوه .

صاحت بانفعال: «آه، السيد نولب، يسعدني انك عدت مبكراً هكذا، وكها ترى لدينا فطائر الكبد، وظننت أن بوسعي ان احمر شريحة من الكبد خصيصاً لك، إذا احببت، ما رأيك؟».

حك نولب ذقنه بيده وأوما مجاملًا.

- « لم يتعين أن يعد شيء خاص من أجلي ؟ سأكون سعيداً للغاية بصحفة من الحساء فحسب » .

- « لا تقل هذا ، فحينها يكون الرجل مريضاً يتماثل الشفاء فإنه يحتاج الى تغذية سليمة ويتوجب عليه ان يسترد فوته ، ولكن لعلك لا تؤثر الكبد ، إن البعض لا يحبونه »

ضحك في تواضع ، وقال : «أوه ، لست واحداً من هؤلاء ، إن طبقاً منه هو طبق يوم الأحد ، سوف اكون سعيداً تماماً »

- « ما دمت معنا ينبغي ان تحصل على كافة ما ترغب فيه ، والا ففيم كان تعلمي الطهي ؟ عليك بالحديث فحسب ، هناك شريحة اضافية من الكبد احتجزتها لك ولسوف تفيدك » .

اقتربت منه ، منحته ابتسامة مشجعة ، فهم تماماً ما عنته ، كانت جميلة للغاية ، لكنه تظاهر بأنه لم يلاحظ شيئاً ، اخذ يعبث بقبعته الجميلة التي قام الحائك المسكين بكيها ، اشاح بناظريه .

\_ « شكراً يا سيدة روثفوس ، شكراً لرقتك ، لكني حقاً أفضل الفطائر ، لقد دللتني بما فيه الكفاية حتى الآن » .

ابتسمت ، وتوعدته مادة اصبعها نحوه : « لست بحاجة الى ان تتصرف بمثل هذا الخجل ، إنه لا يقنعني على أية حال ، لتكن الفطائر اذن ، مع الكثير من البصل ؟ »

- « ليس بوسعي ان ارفض ذلك » . ارتدت في انهماك الى فرنها ، بينها مضى اا حيث كانت المائدة قد أعدت بالفعل . جلس يطالع صعيفة الأمس الى أن أقبل الدباغ وقدم الحساء ، حينها انتهت الوجة لعب ثلاثتهم الورق لبعض الوقت ، وأذهل نولب مضيفته بحيلة الجديدة والقائمة على التلاعب بالصدفة من خلال الورق ، كانت له طريقة بارعة مرحة في نشر مجموعة ورق اللعب وطيها بسرعة البرق ، كان يلقي ورقته على المنضدة بحركة رشيقة ، وبين الحين والآخر يحرر طرف أصبعه فوق حافة أوراقه ، راح الدباغ يراقبه بالاعجاب والاستغراق الذي تثيره المهارات التي لا يمكن اكتسابها فيمن يقوم بعمل شاق ، لكن زوجته راحت تراقب هذه المؤشرات باهتمام العارف ، تركزت عيناها بانتاه على أصابع نولب الطويلة الرشيقة التي لم يلق العمل الشاق ظلال التشوه عليها .

عبر النواف في الصغيرة تسلل شعاع رفيع ومتردد من أشعة الشمس الى الغرفة ، وعبر المائدة والأوراق ، وتلاعب مع الظلال الواهنة على الأرض ، وتسلق في وجل السقف الشاحب الزرقة . التمعت عينا نولب وهو يلتقط كل شيء : تلاعب شمس فبراير ، سلالم الدار وسكينتها ، وجه صديقه الجاد الذي اضناه العمل الشاق ، ونظرات الزوجة الجميلة الخفيفة ، لم اضناه العمل الشاق ، ونظرات الزوجة الجميلة الخفيفة ، لم يكن ذلك هو عبب ذلك ، فلم يكن هذا هدفه في الحياة ، لم يكن ذلك هو ضرب السعادة الذي ينشده ، مضى يحدث نفسه ، لو ان صحني ضرب السعادة الذي ينشده ، مضى يحدث نفسه ، لو ان صحني

كانت أفضل ، ولـو ان الوقت كـان صيفاً لمـا مكث هنا سـاعة واحدة .

\_ 1 أظن أني سأتابع الشمس لبعض الوقت في مسيرتها ، .

قالها فيها روثفوس يلتقط أوراق اللعب ويتطلع الى ساعة الحائط، هبط الدرج مع الدباغ وغادره في مخزن التجفيف مع سكاكينه، مضى يضرب عبر البقعة المعشبة التي امتدت بفواصل من بقاع الدباغة حتى النهر، هنا كان الدباغ قد بنى ركيزة صغيرة ممتدة ليقف عليها بينها يغسل الجلود، اقتعد نولب الركيزة تاركاً ساقيه تتدليان فوق المجرى الصامت المتدفق، راح يراقب في ابتهاج الاسماك الداكنة المنطلقة هنا وهناك تحت قدميه، ثم مضى يتفحص ما يحيط به، محاولاً التوصل الى وسيلة للحديث مع الفتاة الصغيرة التي تعمل في الدار المجاورة.

كانت حديقتا الدارين متجاورتين لا يفصلها إلا سور خشبي مهشم، ومنذ وقت طويل وبفعل الماء تحللت اخشاب السور. كان بوسع المرء عبوره دون صعوبة من حديقة الى اخرى. بدت حديقة الدار وكأنها تلقى رعاية تفوق ما تلقاه بقعة الدباغ الخضراء التي طال فيها النجيل وتشابك، استطاع نولب ان يلمح أربهة احواض خضراوات صغيرة، وقد تجاوزتها الأعشاب في النمو خلال موسم الشتاء. وصفين هزيلين من الخس والسبانخ الشتوية وعدداً من شجيرات الورد المنحنية،

وقد دفعت بتيجانها في الأرض ، وعلى مبعدة كانت هناك أشجار تنوب عديدة حجبت الدار ،

عقب فحص دقيق لحديقة الجار زحف نولب في صمت عق أشجار التنوب ، ومن خلالها استطاع ان يشاهد الدار والمطبخ في المجانب الحلفي منه ، لم يضطر للانتظار طويلا قبل ان يشاهد الفتاة ، وقد شمرت عن ساعديها ، وانهمكت في العمل ، كانت ربة الدار معها توجه التعليمات ، وتريها شيئاً ثم آخر ، على نعو ما يتعين على النساء ان يفعلن حينها لا يرغبن في دفع اجر خادم عنكة فيقمن بتشغيل خادم مبتدئة جديدة كل عام ثم ينسقن في كيل المديح للفتاة التي غادرتهن لتوها ، لكن لهجتها وهي تدلي بتعليماتها وترصد الأخطاء لم تكن مشوبة بالخبث ، وكانت الفتاة الجديدة فيها يبدو قد اعتادتها بالفعل ، فقد مضت في عملها بهدوء ، ودون ان ينعقد حاجاها .

وقف المتسلل مستنداً الى احدى الأشجار، راح يراقب ما يجري ويصغي بيقظة قناص وصبر رجل ليس وقته بالثمين اعتاد التمتع بالحياة كمتفرج، سره ان يراقب الفتاة حينها تلوح في النافذة، وأصغي باقي الوقت، وأدرك من حديث ربة الدار انها من لخشتيتين، وإن كانت من منطقة أبعد عبر الوادي، اخذ يمضغ طرف أملود يضوع عطراً من شجرة التنوب، ويصغي في اناة لمدة نصف ساعة ثم نصف ساعة آخر إلى أن اختفت ربة اناة لمدة نصف ساعة ثم نصف ساعة آخر إلى أن اختفت ربة

الدار أخيراً ، ولف الصمت المطبخ .

إنتظر قليلاً ، ثم اقترب بهدوء . طرق نافذة المطبخ بغصن جاف ، لم تبد الفتاة اكتراثاً ، فاضطر الى الطرق ثانية ، أقبلت هذه المرة نحو النافذة نصف المفتوحة ، فتحتها على مصراعيها ، وأطلت منها .

قالت هامسة في دهشة: «يا إلهي ، ماذا تصنع هنا؟ لقد أوشكت على افزاعي » .

قال نولب بابتسامة: «كيف يسعني ان اخيف احداً ؟ لقد اردت فحسب تحيتك ومعرفة أخبارك ، واليوم أيضاً هو السبت ، فأردت ان أسأل عما اذا كان بامكانك التنزه معي ظهر الغد ».

هزت رأسها ، بدت ملامحها وقد كستها الرهبة الى حد انه شعر بالأسف لها حقاً ، قالت بلهجة ودودة : « كلا ، لن ابرح الدار غداً ، سأخرج في الصباح الى الكنيسة » .

غمغم نولب: « لكن بإمكانك اذن الخروج معي هذا المساء».

ـ « هذا المساء ؟ نعم ، لن يكون لدي عمل ، اعتزم كتابة رسالة لأهلي » .

\_ أوه ، ستكتبين رسالتك متأخرة لمدة ساعة ، فلن ترسل

الليلة على أية حال ، كنت مشوقاً للحديث معك ، وبإمكاننا أن نقوم بنزهة رائعة هذا المساء ، إذا لم تمطر السماء ، كون لطيفة ، هل انت خائفة مني ؟ »

\_ « لست خائفة من أحد ، ولا منك بالتأكيد ، لكني لا أستطيع ، فلو انهم رأوني بالخارج مع رجل . . . » .

\_ « لكن يا بربيلي ما من احد يعرفك هنا ، ثم ان ذلك ليس خطيئة ولا يعني احداً ، أنت لم تعودي بعد طالبة في مدرسة ، لذا عليك بعدم النسيان ، سأنتظر في الثامنة الى جوار قاعة الرياضة المجاورة لسوق الماشية ، أم هل ينبغي ان احضر قبل ذلك ؟ بوسعي ذلك اذا شئت » .

« لا ، ليس قبل ذلك ، لا . . . لا تحضر اطلاقاً ، مستحيل . لا استطيع » .

رمقها بنظرته الطفولية المكتئبة ، قال بحزن : «طيب اذا كنت لا تودين ، بدا لي انك وحيدة تماماً وغريبة هنا وأنك تعانين الحنين الى الدار احياناً ، وكذلك أنا ، وكان بوسعنا أن نتريض قليلاً ، كنت أود أن أسمع المزيد عن اختوسين لأني ذهبت الى هناك يوماً لكني لا أستطيع ارغامك ، فلا تسيئي فهم الأمر » .

- « لم أسيء الفهم ؟ كل ما هنالك أني لا أستطيع فحسب » .

- « ليس لديك عمل هذا المساء يا بربيلي ، أنت لا تريدين الحضور فحسب ، لكنك قد تغيرين رأيك ، علي ان أمضي الآن ، لكني سأكون خارج قاعة الرياضة هذا المساء ، وإذا لم بأت احد فسأتريض وحدي وأفكر فيك وأنت تكتبين الرسالة الى اختوسين ، فإلى اللقاء ، ودون مشاعر مريرة » .

أوماً مسرعاً ، مضى قبل ان تتمكن من إضافة المزيد ، شاهدته يختفي خلف الأشجار ، فبدت الحيرة على محياها ، عادت الى عملها ، وفجأة شرعت ـ وقد خرجت ربة الدار ـ في الغناء ملء قلبها .

سمعها نولب ، كان يجلس من جديد على ركيزة الدباغ وهو يلقي قطعاً صغيرة في شكل كرات من الخبز كان قد وضعها في جيبه وقت الغذاء ، راح يسقط كرات الخبز برفق في الماء واحدة اثر الأخرى ، ويراقبها بشغف ، وهي تطفو قليلا مع التيار ، وتهبط الى القاع المعتم ، حيث تلتقطها الاسماك الصامتة كالأشباح .

قال الدباغ على مائدة العشاء : « طيب ، اليوم هو السبت أخيراً ، ليس بوسعك ان تدرك كيف يبدو ذلك رائعاً بعد أسبوع شاق » .

- « أوه ، بوسعي ان اتخيل » . قالها نولب بابتسامة ، ابتسمت السيدة روثفوس أيضاً ،

ورمقته بنظرة عابثة ،

قال روثفوس بنغمة مرحة «الليلة ، الليلة سنتناول زجاجة من الجعة معاً ، وفي الغيد إذا ما كان الطقس جميلاً سنخرج في نزهة طويلة فيا قولك في ذلك أيها الصديق العجوز؟ »

ضربه نولب مداعباً في كتفه ، قال : " الحياة رائعة معك هنا ، علي أن أقر بذلك أنا مشوق الى نزهتنا ، لكني ساكون مشغولا هذا المساء ، فلي صديق هنا ، يعمل في حانوت الحداد وسيترك البلدة في الصباح ، المعذرة لكننا سنقضي الغد كله معا وإلا لما كنت رتبت الأمر على هذا النحو » .

ـ « لكنك لا تستطيع ان تمضي متسكعاً في الليل ولما تبل من مرضك بعد ».

- « ليست المبالغة في تدليل نفسي بالأمر الطيب ، لن أتأخر طويلاً ، أين تحفظون المفتاح حتى يمكنني دخول الدار » .

- « يا لك من رفيق عنيد! ليكن ، إمض اذا ما تحتم ان تنطلق ، ستجد المفتاح وراء مصراع النافذة السفلى ، أتعرف المكان ؟ » .

د « بالطبع ، طيب ، سأمضي الآن ، لا تنتظرني طابت ليلتك ، طابت ليلتك يا سيدة روثفوس » .

هبط الدرج ، كان قد بلغ الباب الخارجي حينها أقبلت زوجة الدباغ تعدو خلفه ، دفعت اليه بمظلة ، فاضطر نولب الى تناولها راغها ، قالت : « نولب ، عليك ان تعني بنفسك ، والآن سأريك موضع المفتاح » .

أمسكت بيده في الظلام ، قادته خلف الدار ، توقفت قرب نافذة صغيرة .

قالت في همس مستثار ، وهي تالاطف يده : « إننا نضع المفتاح خلف المصراع ، مد يدك خلف الفتحة فحسب وستجده على قاعدة النافذة » .

قال نولب : « شكراً لك » . وسحب يده في خرج .

تساءلت ضاغطة في رفق بقربه: هل يمكنني الإحتفاظ بوجاجة من الجعة لك » .

\_ « لا ، شكراً يا سيدة ، روثَفُوس ، أنا لا أتناول أي شراب عادة خَلال الليل ، طابت ليلتك ، وشكرا لك » .

ضغطت ذراعه ، وهمست وقد غلبتها العاطفة : « هل انت في عجلة من امرك ؟ » كان و هها قريباً من وجهه ، وفي الصمت الذي لفه الارتباك ، وفي غمار رغبته في الايزيجها بالقوة ، مرر يده فوق شعرها .

قال بصوت بالغ في رفعه: «على ان امضي الآن » وتراجع عن موضعه.

إفتر ثغرها عن ابتسامة ، كان بامكانه أن يرى اسنانها تلتمع في الظلمة . وبصوت بالغ الرهافة قالت : « إذن سأنتظر حتى تعود الى الدار ، فأنت أثير لدى » .

غذ السير نحو الشارع المظلم ، ومظلته تحت ابطه ، وعند المنعطف التالي شرع ، تخلصاً من ضيقه ، يصفر لحن أغنية تقول :

« تطن أني سأصحبك ، أوه ، لا ، أنت لست لي ، فالعار يجعلني أرغب في أن أهزك ، حين أكون بصحبتك » .

كان الهواء عبق الرائحة . وهنا وهناك لاحت نجمة في السهاء المعتمة ، وفي احد الفنادق كان بعض الشباب يقضون امسية صاخبة ، وخلف نوافذ ملعب البولينج الجديد في فندق « الطاووس » شاهد مجموعة من المواطنين ذوي الحيثية يرتدون قمصانهم الطويلة الاكمام ، وهم يقدرون ثقل الكرات ، ويدخنون السيجار .

عند قاعـة الريـاضة تـوقف نولب ، وتلفت حـوله ، غنت الريح الندية في نعومة عبر اشجار الكستناء الحارة ، تدفق النهر

دونما صوت في الظلام الكثيف ، الذي لا تقطعه الا انعكاسات الضوء الصادر من نافذة او نافذتين فحسب ، هدأ الليل الساجي كل خلية من خلايا جواب الأفاق ، فراح يستنشق الهواء بحميمية الربيع ودفء الطقس وجفاف الطرقات ، مضت ذاكرته التي لا تعرف الكلل تدرس المدينة ، الوادي ، والمنطقة بأسرها ، كان يعرفها حق المعرفة ، يعرف الطرقات والمرات الممتدة مع النهر ، القرى ، الضياع ، المزارع . كان يعرف أين يكنه أن يتوقع استضافة ودودة لقضاء الليل ، كان يفكر بجد ويخطط لرحلته المقبلة ، حيث لم يعد بوسعه ان يمكث في لخشتيتين ، لكنه كان يريد البقاء يوم الأحد من أجل صديقه ، إذا لم تجعل المرأة ذلك أمراً بالغ المشقة بالنسبة له .

راح يفكر في أنه ربما كان ينبغي عليه ان يحدث الدباغ عن إمرأته ، لكنه لم يكن يحب التدخل في شؤون الآخرين ، أو يشعر بالحاجة الى محاولة جعل الناس أفضل حالاً او اكثر حكمة . كان يشعر بالأسف اذ مضت الأمور على هذا النحو ، ولم تكن مشاعره تجاه ساقية الفندق السابقة ودية على الاطلاق ، لكنه في الوقت ذاته اضطر الى الضحك حين فكر في خطب الدباغ الطنانة حول مباهج الاستقرار والزواج ، كان يلم بتلك الأمور ، فحينها يتفاخر انسان بسعادته أو فضيلته فإنها عادة ما تكونا هزيلتين ، كان الأمر ذاته ينطبق على ورع الحائك ، إن بوسعك ان تلاحظ حماقة الناس ، بَإمكانك أن تسخر منهم أو

تأسف لهم ، لكن بوسعك أن تدعهم ليمضوا في طريقهم .

بتنهيدة عميقة طرد هذه الأمور من ذهنه . وقف الى جوار الجذع المنحني لشجرة كستناء عجوز على الناحية الاخرى من الجسر ، عاد بأفكاره مرة اخرى الى رحلاته ، كان يبود لو انه جاس عبر ارجاء « الغابة السوداء » لكن الطقس كان اكثر برودة في الجبال خلال هذا الموسم من ان يسمح بذلك ، كانت الأرض في الجبال خلال هذا الموسم من ان يسمح بذلك ، كانت الأرض في الغالب لا تزال تكسوها الثلوج ، يهترىء حذاؤك اذا ما رحلت الآن وتجد الأماكن التي يمكن ان تقضي الليل فيها متباعدة للغاية ، كلا ، لن يستقيم الأمر ، عليه ان يسير مع الوديان وأن يلزم المدن ، كانت طاحونة ستاج على بعد أربع ساعات من السير مع النهر هي أول محط يمكن التعويل عليه ، ومن المؤكد انهم هناك سيضيفونه ليومين ، إن كان الطقس سيئا.

غرق في لجى أفكاره . كان قد أوشك على نسيان انه بانتظار قادم ، حينها لاح شبح ضئيل خائف على الجسر المعتم الذي تكتسحه الريح ، أسرع يعدو سعيداً وممتناً ليقابلها وهو يؤرجح قبعته .

- « بربيلي . . . كم هو حميل منك المجيء ، أوشكت ان أكف عن انتظارك » .

سار الى يسارها ومضى بها صعداً مع النهر ، كان الحياء والخجل يغلبان عليها ، راحت تردد :

- « كان ينبغى حقا الا أحضر ، لو ان احداً لا يرانا! » .

لكن جعبة نولب كانت حافلة بشتى الأسئلة ، وسرعان ما تأنت خطوتها وركنت إلى الانتظام . بعد قليل راحت تشرشر معه ، كما لو كان صديقاً قديماً ، شجعتها أسئلته وتعقيباته ، فحدثته عن قريتها ، أبيها وأمها ، أخيها وجدتها ، الديكة والدجاجات ، العواصف الباردة والأمراض ، الأعراس والأسواق ، راح كنزها الصغير من الخبرات يتكشف ، وكان أعظم مما افترضته هي نفسها ، وأخيراً حدثته كيف أن أبويها تعاقدا على عملها وكيف غادرت الدار وانثنت تتحدث عن عملها والدار التي تقيم بها .

كانا قد ابتعدا كثيراً عن البلدة قبل ان يخطر لها التفكير في المكان الذي يمضيان اليه ، فقد حررها الحديث من وحدة الأسبوع الطويل الكئيب ، من الاذعان لما تؤمر به والتزام الصمت ، كان المرح قد سيطر عليها .

صاحت فجأة في دهشة : « ولكن أين نحن ، الى أين نمضي ؟ ».

« كل شيء على ما يرام ، إننا ماضيان الى جيرتلفنجين .
 لقد وصلنا تقريباً » .

- « جير تلفنجين ؟ ولم ؟ من الأفضل ان نعود، لقد تأخرنا » .

- « متى ينبغي أن تعودي يا بربيلي ؟ » .

- « في العاشرة، أي في وقت قريب ، لقد كانت جولة رائعة »

- « لا زال الوقت مبكراً على الساعة العاشرة ، سأحرص على عودتك للدار في الموعد . لكننا لن نكون أبداً في مشل هذا الشباب سوياً ، لذا اعتقدت بأن في وسعنا ان نخاطر بالرقص ، أم تراك لا تحبين الرقص ؟ » .

رمقته بدهشة يداخلها الشغف: «أحب الرقص، ولكن أين، هنا في قلب الليل؟

منصل جيرتلفنجين خلال لحظة ، حيث تصدح الموسيقى في نزل « الأسد » بوسعنا ان نمضي لنشارك في رقصة واحدة ، ثم نعود الى الدار ، فنكون قد أمضينا مساء طيباً ».

وقفت بربيلي ساكنة تفكر في الأمر .

قالت فجأة : «سيكون ذلك طريفاً ، ولكن ما الذي سيظنه الناس بنا ؟ لا أريد ان يعتقد أني فتاة من هذا النوع ، ولا أريد ان يظن احد كذلك أننا نمضى معاً » .

فجأة ضحكت في مرح ، وقالت : «تدرك انه لو أي اتخذت صديقاً فيها بعد فلا ينبغي ان يكون دباغا ، لا أريد مضايقتك لكن الدباغة مهنة قذرة » .

قال نولب في صفاء: « ربما كنت على شيء من الصواب ، ولست أتوقع ان تقترني بي ، لكن احداً هنا لا يعرف أنني دباغ أو الك فخورة بنفسك الى هذا الحد ، وقد غسلت يدي فاذا ما اهتممت بالرقص معي فلك ان تعتبري ان الدعوة قد وجهت لك ، إذا لم تهتمي فسوف نعود » .

لاح السقف المثلث الشاحب لأول منازل القرية خلال اغصان الشجر الداكنة ، فجأة قال نولب : «أصغ » ورفع أصبعه : تدفق صوت الموسيقى من القرية ، كان صوت أكورديون وكمان .

\_ « ليكن » \_

قالتها بربيلي ضاحِكة ، وأسرعا يغذان الخطو.

في نزل « الأسد » كان هناك اربعة أو خمسة أزواج من الراقصين ، كانوا جميعا من الشبان لا يعرفهم نولب ، بدا الجو السائد هادئاً ورصيناً ، ولم يضايق احد الغريبين اللذين شاركا في الرقصة التالية ، رقصا اللاندلر والبولكا ثم حل دور الفالس ، لم نكن بربيلي تعرف كيف يرقص الفالس ، لذا جلسا وتناولا بعض الجعة التي كانت تعادل على وجه الدقة موارد نولب المالية

احمرت وجنتا بربيلي من الرقص ، وتألقت عيناها وهي ترمقه . قال نولب في التاسعة والنصف : « اعتقد ان وقت الذهاب قد حان » .

فاجأها ذلك ، فبدت حزينة للغاية ، قالت برقة : «يا للعار!» .

\_ « يمكننا ان نمكث قليلًا » .

\_ « لا ، على ان أعود ، كان ذلك جميلًا » .

غادراً القاعة ، عند الباب خطر أمر لبربيلي ، قالت : «لم نعط الموسيقيين شيئاً » قال نولب بشيء من الحرج : «كلا ، انهم يستحقون تينز والمشكلة اني لا أملكه » على عجل أخرجت كيس نقودها من جيبها : « لم لم تقل شيئاً ، هاك ، اعطه اياهم » . اخذ قطعة النقود ، وأعطاها للموسيقيين ، ثم غادرا المكان . في الخارج اضطرا للانتظار لحظات قلائل قبل أن يتمكنا من رؤية الطريق في الظلام الحالك ، كانت الريح تهب بضراوة ، فتدفع امامها قطرات من المطر ، بين الحين والآخر .

تساءل نولب: « أيجب أن نستخدم المظلة ؟ ».

« لا ، والا فلن نتقدم في مواجهة هذه الريح ، كان الطقس جميلا هناك في الداخل وكان رقصك بديعا أيها الدباغ » .

راحت تثرثر بمرح ، فيها التزم صديقها الصمت ، ربما لأن الارهاق نال منه ، وربما لأنه كان يخشى لحظة الفراق الوشيكة .

شرعت فجأة في الغناء: « الى جوار نهر النيكر أمضي، بالقطيع ، وعلى ضفاف الراين » . كان صوتها دافئاً صافياً . في

المقطوعة الثانية شارك نولب في الغناء مردداً المقطع الجهير بثقة وفي صوت عميق عذب جعلها تصغي بسعادة الى غنائه .

تساءل في النهاية : « طيب ، هل تبددت وحشتك ؟ » .

قالت ؛ وهي تطلق ضحكة متألقة : «أوه ، نعم ، ينبغي ان نقوم بجولة اخرى قريبا » قال بجزيد من النعومة : « اخشى ان هذه الجولة هي الأخيرة » .

تجمدت في موضعها ، لم تسمع الكلمات تماماً ، لكنها التقطت نغمة الاكتئاب في صوته .

\_ « لكن ما الذي دهاك ، وهل ضايقتك ؟ » .

قالتها والرجفة توشي صوتها .

ــ « بالطبع لا ، يابربيلي ، لكن عليّ ان اغادر المدينة ، وقد قدمت إخطارا بذلك » .

ـ « أنت لا تعني ذلك حقاً ؟ يؤسفني سماع ذلك » .

- « لا ينبغي ان تشعري بالأسف من أجلي ، ما كنت لأبقى هنا طويلا على أية حال ، اضافة الى ذلك فأنا لا أعدو ان أكون دباغاً ، وعليك ان تجدي حبيباً في القريب ، شاباً وسيهاً ، وعندئذ لن تشعري بالوحشة مرة أخرى ، وسوف ترين ذلك بنفسك » .

- « لا تتحدث على هذا النحو ، فأنت تعلم أني أشعر بالود

نحوك كثيراً ، رغم انك لست حبيبي » .

لفهما الصمت معاً ، راحت الريح تصفر حول وجهيهما ، إثاقلت خطى نولب ، كانا قد بلغا الجسر تقريباً ، اخيراً توقف

\_ « الآن وداعاً ، من الأفضل أن تمضي باقي الطريق وحدك » .

بأسى صادق تطلعت بربيلي الى محياه .

\_ « الأمر صحيح اذن ؟ دعني اشكرك لن أنسى أبداً هذا المساء ، فليحالفك التوفيق » ، امسك بها ، جذبها اليه ، فوجئت ، وراودها خوف غامض ، حدقت في عينيه ، إحتوى رأسها بجدائلها التي نداها المطربين يديه كلتيها ، وهمس : « وداعاً ، يا بربيلي ، ولكن قبل أن أمضي أود أن أقبلك حتى لا تنساني ذاكرتك تماماً » .

إرتعدت ، انكمشت قليلا ، لكن عينيه كانتا رقيقتين ، حزينتين ، لاحظت الآن للمرة الأولى كم هما جميلتان ، تقبلت قبلته من دون ان تغمض عينيها ، ثم حينها وقف متردداً وابتسامة واهنة على شفتيه انسابت الدموع من عينيها فردت قبلته بحرارة ، سارعت بالابتعاد ، كانت قد وصلت بالفعل الى الجسر حينها التفتت فجأة وعادت مرة اخرى الى حيث كان لا يزال واقفاً في البقعة ذاتها .

تساءل: « ما الأمر يا بربيلي ؟ عليك ان تعودي الى لدار » .

- \_ « أوه نعم ، أنا ذاهبة ، ينبغي الا تسيء الظن بي » .
  - \_ « بالتأكيد ، لا » .
- \_ « لكن خبرني أيها الدباغ ، قلت انك لا تملك نقوداً ، الن يدفع لك اجر قبل الرحيل » .
- ـ « كلا ، لن أتلقى اجوراً ، لكن هـ ذا لا يهم ، سأدبر امري ، ينبغي ألا تقلقي » .
- \_ « كلا ، كلا ، ينبغي ان يكون في جيبك بعض المال ، هاك »

دفعت بقطعة معدنية كبيرة القيمة في يده . عرف من الملمس أنها تالر » .

\_ « بوسعك ان ترده الي أو ترسله يوما ما » .

أمسك بيدها: «لن يصير ذلك ، لا ينبغي ان تبددي نقودك على هذا النحو ، انه تالر بأكمله ، خذيه ، اصر على ذلك ، لو كانت لديك قطع صغيرة من العملة ، لنقل خمسين فيننج ، سآخذها بسرور لأني مفلس ، لا مزيد على ذلك » .

راحاً يتجادلان قليـلاً ، اضطرت بـربيـلي أن تـريـه كيس نقودها لأنها قالت بأن ليس لديها إلا التالر ، لكن ذلـك لم يكر صحيحاً ، كان هناك مارك واحدى القطع ذات العشرين فيننج لا تزال متداولة ، أراد ان يأخذ تلك القطعة لكنها قالت انها ليست كافية ، فقال انه لن يأخذ شيئاً ، ولكن في النهاية احتفظ بالمارك ، واندفعت بربيلي راحلة .

في طريقها الى الدار تساءلت لم لم يقبلها مرة اخرى ، تارة بشعور من الندم ، وتارة أخرى باحساس بأنه كان رقيقاً حين لم يعاود تقبيلها ، وانه كان كيساً عذب الروح ، وكان هذا هو الشعور الذي خلدت اليه في النهاية .

انقضى ما يزيد على الساعة قبل ان يعود نولب الى الدار، شاهد الضوء لا يزال متوهجا في الغرفة الكبيرة الامر الذي يعني ان زوجة الدباغ جالسة في انتظاره، بصق في ضيق، وفكر في المرب الى قلب الليل في هذه اللحظة عينها ، لكن الارهاق كان قد نال منه ، وأوشك المطر ان ينهمر مدراراً . ولم يكن يرغب في ان يجحد فضل الدباغ ، أضف الى ذلك انه شعر برغبة في القبام بمزجة صغيرة لا تؤذي احد .

التقط المفتاح من مكمنه ، فتح باب الدار خلسة كلص ، أغلقه وأحكم رتاجه دون صوت وقد زم شفتيه ، بعناية وضع المفتاح مكانه ، خلع نعليه ثم صعد الدرج بقدميه اللتين يكسوهما جورباه ، كان باب الغرفة الكبيرة موارباً ، شاهلا الضوء من خلال فرجة الباب ، وسمع زوجة الدباغ التي راحن

تغط في النوم من طول الانتظار وتنفسها العميق يصدر من الأريكة ، صعد صامتا الى غرفته ، أغلقها على نفسه ورقد في الفراش ، لكنه عقد العزم على الرحيل في الغد .



## تـــدکــاراتي عــن نولب

في تلك الأيام الحوالي كنت شاباً منطلقاً، وكان نولب لا يزال يتدفق حياة. كنا في منتصف الصيف ، مضينا كلانا نتجول عبر انحاء الريف الحصب ، دون ان تثقل كاهلنا الهموم ، كنا في النهار نضرب في حقول الحنطة الذهبية او نرقد في الظل الندي لشجرة جوز عند أحافة الغابة ، في الليل كنت أصغي محدقاً في نولب بينها يقص الروايات على الفلاحين أو يقدم عروضاً لحيال الظل للأطفال او ينشد الفتيات أغنيات ، كنت أصغي في سرور دون ان يخالجني الحسد ، حين يقف وقد تحلقت حوله الفتيات ووجهه الذي لوحته الشمس يومض كبرق الصيف فيعجزن في غمار ضحكهن وفكاهتهن عن تحويل ابصارهن عنه ، حينذاك فحسب ، كان يخطر ببالي عرضا انه شيطان محظوظ على نحو فذ

او انني ذاتي أمثل العكس تماماً ، فأضيق ذرعاً بالجلوس هناك كأني نتوء في جذع شجرة ، في بعض الأحيان كنت أتسلل وحيداً فأمر بخوري القرية لنتبادل حديثاً جاداً ولأقضي الليلة في داره أو أمضي آلى مشرب احتسي فيه قدحاً من النبيذ في سكينة وادعة

أذكر أننا كنا ذات أصيل نشق طريقنا عبر الحقول بعيداً عن أقرب القرى الينا حينها مررنا بمقبرة مجهولة الى جوارها كنيسة صغيرة ، كانت تحيطها أسوار تتكائف بإزائها شجيرات داكنة الخضرة ، وقد وادعه إنتصبت أمنة في رحاب الصيف الحارة . كانت هناك شجرتا كستناء عند المدخل ، ألفينا البوابة موصدة ، كانت أرغب في مواصلة المسيرة ، لكن نولب لم يكن يشاركني هذه البرغبة ، فشرع في تسلق السور . تساءلت : « أنتوقف مرة أخرى ؟ » .

\_ « أعتقد ذلك ، فلست أرغب في أن تلتهب قدماي » .

\_ « أمن الضروري أن نتوقف عند مقبرة ؟ » .

- « لا عليك ، هلم بنا ، أعلم أن الفلاحين لا يأبهون كثيراً بالمسرات ، لكن حينها يتعلق الأمر بمثواهم الأخير فإنهم يؤثرون الراحة التامة . الأمر في نظرهم يستحق العناء ، فتراهم يغرسون أجمل الزهور والنباتات عند مقابرهم وفيها حولها » .

شاركته تسلق السور المنخفض ، فأدركت انــه كان عــلى

صواب ، امتدت المقابر التي كان معظمها تعلوه صلبان خشبية بيضاء في صفوف ممتدة ومتعرجة ، نمت فوقها الزهور والخضرة تألقت هناك شجيرات مثقلة بالورد وغيضة كثيفة من الليلج والبيلسان .

رحنا نجوس بأبصارنا برهة ، اقتعدنا النخيل الذي كان مستطيلاً ومزدهراً في بعض البقاع ، نلنا قسطاً من الراحة ، وجف عرقنا ، فغمرنا شعور بالرضا .

قرأ نولب الاسم المنقوش على أقرب صليب ، قال : « كان اسمه انجلبرت أويره ، عاش حتى تجاوز الستين ، لكنه الآن يرقد تحت البليحا العطرية ، وهي زهرة بديعة ، انه يرقد في سلام ، يسعدني ان يكون لدى بعض من هذه الزهور حين يحل الوقت اما الآن فلعلي أقطف زهرة صغيرة من هذه » .

قلت : « من الأفضل أن تقطف شيئاً آخر فهذه الزهور تذبل سريعاً » .

غير أنه نزع عوسجا وغرسه في قبعته التي كانت الى جواره فوق النخيل .

قلت : « كم هو بديع هذا الهواء ! » .

قال : « نعم ، لو أن المقبرة كانت أهدأ قليلًا لسمعناهم يتحدثون هناك بأسفل » . - « ليسوا هم الذين يتحدثون، لقد انتهوا من حديثهم » .

- « أنى لنا ان نعلم ؟ يقولون ان الموت رقاد ، الا نتحدث بين الفينة والأخرى خلال رقادنا ؟ بل اننا في بعض الأحيان نغني » .

۔ « ربما تفعل أنت ذلك » .

- « لم لا ، لو انني كنت ميتا ، لانتظرت حتى يوم الأحد حين تقبل الفتيات الى هنا فيلقين نظرة ويقتطفن الزهور من المقابر ولشرعت في الغناء ولكن برقة بالغة » .

\_ « ماذا ستغني ؟ » .

ـ « ماذا سأغني ؟ أوه ، أي أغنية عتيقة » .

تمدد على الأرض ، أغمض عينيه ، سرعان ما شرع الغناء بصوت طفولي ناعم :

« لأني رحلت في شرخ الشباب ،

أقبلن وغنين لي أيتها العذاري الحسان . . .

أغنية وداع ،

حين أقبل من جديد ،

حين أقبل من جديد ،

سأكون فتى جميلًا » . '

لم أتمالك أن انفجرت ضاحكاً على الرغم من اني احببت الأغنية ، شدا بصوت جميل ، إن لم تكن الكلمات بذات معنى دائماً فإن اللحن كان بديعاً ، كان ذلك كافياً .

قلت: « نولب ، لا تبالغ في تقديم الوعود للعذارى الحسان والا فسيتوقفن عن الاصغاء لك . جميل ان تقول بأنك ستقبل من جديد ، لكنه ما من احد يلم بهذه الامور حقاً ، وكيف يسعك ان تكون على يقين من انك ستغدو فتى جميلاً ؟ »

- « لا ، ليس بمقدوري التيقن ، ذلك حقيقي ، ولكن هذا هو ما أود أن أكون ، اتذكر في ذلك اليوم الفتي الصغير ذا البقرة الذي سألناه عن الطريق ؟ أود لو أكون مثله حينها أقبل عائدا ، الا تود ذلك ؟ » .

- « كلا ، لا أود ذلك ، عرفت ذات يوم شيخا تجاوز السبعين ، كانت عيناه ساجيتين تماماً ورقيقتين ، بدا لي ان كل شيء يحيط به رقيق وحكيم وهادىء ومنذ ذلك الحين رحت أفكر في انني إذا ما أقبلت عائداً فإنني أرغب في أن أكون مثله » .

- « طيب ، أمامك ، طريق طويل يتعين ان تقطعه ، إجمالاً هناك شيء مضحك فيها يتعلق بالأمنيات ، إذا كان كل ما علي لأصبح فتى جميلاً على هذا النحو هو الايماء برأسي وكل ما عليك هو الايماء لتصبح عجوزاً رقيقاً فإن أياً منا لن يومى برأسه ، سيسعدنا أن نبقى على ما نحن عليه » .

\_ " نعم ، هذا صحيح " .

- « صحيح ، ليكن ، ولكن ذلك ليس كل ما في الأمر. في بعض الأحيان احدث نفسي ان اجمل شيء في العالم هو فتاة رشيقة شقراء ، لكن ذلك هراء لأننا غالباً ما نرى سمراء تلول لنا أكثر جمالاً على وجه التقريب ، أضف الى ذلك ان هناك احيانا الحرى اعتقد فيها ان اجمل الأشياء هو طائر يحلق طليقاً في السهاء ، في مرة اخرى لا يبدو لي شيء عجيباً كما تلوح فراشة بيضاء على سبيل المثال ذات نقاط حمراء ترقش جناحيها أو الشمس وهي تلتمع في السحاب عند الغسق حينها يتوهج كل الشمس وهي تلتمع في السحاب عند الغسق حينها يتوهج كل شيء لكن النور لا يبهر ابصارنا ، ويبدو كل شيء بهيجا وبريئاً » .

ـ « أنت على حق ، يانولب فكل شيء يبدو جميلاً حينها تتطلع اليه في لحظة طيبة » .

- « نعم ، لكن هناك المزيد ، أعتقد أن أجمل الأشياء تمنحنا شيئاً آخر الى جانب السرور انها تخلف فينا كذلك شعوراً بالحزن والخوف » .

- « لاذا؟ » -

« أعني ان الفتاة الجميلة ما كانت لتبدو بمثل هذا الجمال
 لو اننا لم نكن نعلم أن لها عمراً تتألق فيه وانها حينها ينقضي ذلك

العمر ستشيخ وتفنى ، ولو أن شيئاً جميلاً كان من شأنه ان يظل على جماله للأبد اذن فسيسعدني ذلك ، لكن ، ذلك ، لكن ، ذلك ، لكني ، على أية حال سأتطلع اليه بعينين أكثر بروداً ، سأحدث نفسي قائلاً ، ان بوسعك النظر اليه في أي وقت ولا يتعين ان يكون ذلك اليوم ، لكني حين أعلم ان شيئاً ما قابل للفناء ولا يمكن ان يدوم للأبد فانني لا أنظر اليه بشعور البهجة فحسب وانما التعاطف كذلك » .

\_ « افترض هذا » .

ر ليس هناك شيء اجمل بالنسبة لي من الألعاب النارية في الليل ، هناك كرات نارية زرقاء وخضراء ، انها تنطلق عالية في الظلمة وفي سمت حسنها تلتف ، تتبدد ، حينها تراقبها تشعر بأنك سعيد ، لكنك خائف في الوقت ذاته لأنها في لحظة ستنهي ، معاً تمضي السعادة والخوف ، أنها تبدو اجمل كثيراً مما لودامت وقتا أطول ، الا تحس بالشيء ذاته ؟ » .

- « أجل ، أعتقد انني أحس به ، لكن ذلك لا ينصرف الى كل شيء »...

11679-

- « على سبيل المثال ، اذا كان فتى وفتاة يجب احدهما الأخر وتزوجا او اذا تصادق شخصان يغدو ذلك أمراً جميلاً لأنه قصد به ان يدوم والا ينتهي عاجلاً » .

رمقني نولب عن كثب ، رفت اهدابه السوداء ، قال بشرود : « نعم ، لكن ذلك ينتهي أيضاً ، شأن كل شيء آخر ، ثمة أشياء عديدة يمكن ان تحطم الصداقة والحب » .

- « صحيح ، لكننا لا نفكر في ذلك الى ان يجدث » .

- « لست واثقاً من ذلك ، على سبيل المثال ، احببت مرتين في عمري ، حبا صادقا أعني ، وفي كل مرة كنت اعلم ان الحب سيدوم الى الأبد وانه يمكن ان ينتهي بالموت فحسب لكن الحب انتهى في كل مرة ولم امت. لي صديق كذلك في بلدي ، كنت اعتقد أننا لن نفترق أبداً ، لكننا افترقنا منذ زمان بعيد ، بعيد » .

غرق في الصمت ، لم أستطع التفكير في شيء أقوله ، كنت بعد لم اجرب الأسى الذي هو جزء لا يتجزأ من كل علاقة انسانية ، لم أكن قد تعلمت بعد انه مها كانت الصلة وثيقة فلابد من لحظات تباعد بين الفينة والفينة ، رحت أتأمل كلمات صديقي ، حظي بحبي على نحو اكبر ما قاله عن كرات النار لأن الشعور ذاته غالباً ما كان يخالجني ، الانبثاق الهاديء للهب الملون اذ يرتفع في قلب الظلمة وسرعان ما يغرق فيها ، بدا لي ذلك رمزاً لكل المتع البشرية ، فكلما كانت بديعة تضاءل اشباعها لنا وحم قضاؤها . حدثت نولب بما كنت أفكر فيه .

لكنه لم ينطلق في اتجاه الحوار ذاك قال فحسب:

« نعم . . . نعم » ، بعد برهة طويلة ، بصوت كظيم أضاف :

« لا معنى لكل هذا التفكير والتأمل ، اننا لا نقوم بأداء ما نفكر
فيه أبداً ، لا نتوقف لنفكر ، وانما نفعل ما تأمر به قلوبنا ، لكن
ربحا كان هناك بعض الصواب فيها حدثتك به عن الصداقة
والحب ، في النهاية تبقى لكل منا حياة خاصة لا يشارك أحد
فيها ، بوسعك أن تدرك أنه حينها يموت صديق أو حبيب فانك
تبكي وتحزن ليوم أو لشهر أو حتى لعام لكن الراحل الأثير يموت
ويمضي حينئذ وسواء أن يكون الراقد في مثواه مجرد فتى شريد
مجهول الهوية او غير ذلك » .

- « لا تقل ذلك ، يا نولب ، فلست احب سماعه ، لقد تحدثنا غالبا عن هذه الأمور ، وقلنا دائما ان الحياة ينبغي ان يكون لها معنى وان هناك جدوى في أن يكون المرء طيباً ودوداً ، في أن يكون سيئاً وشرساً ، ولكن وفق النحو الذي نتحدث به الآن فلا فارق هناك ويمكننا على حد سواء ان نغدو لصوصا وقتلة » .

- « لا ياصديقي ، ليس بمقدورنا ذلك ، تأمل ان كان بوسعك ان تجبر نفسك على قتل الأشخاص القلائل المقبلين الذين سنلتقي بهم او ان تحدث الفراشة الصفراء بأنها كان ينبغي ان تكون زرقاء ، لسوف تسخر منك » .

- « ليس ذلك ما عنيته ، ولكن اذا ما كان الأمر عبثا ، فليس هناك معنى لمحاولة المرء ان يكون طيباً ومستقيماً ، ليس

هناك خير طالما ان الازرق طيب كالأصفر والشر طيب كالخير ، حينئذ فان الانسان يغدو كالحيوان في الغابات ، يتبع ببساطة طبيعته فلا تعود هناك فضيلة او رذيلة » .

تنهد نولب ، قال :

- « ماذا بوسعى أن أقول ؟ ربما كنت على صواب، وذلك هو السبب في نوبات الكآبة الغبية تلك التي تعترينا ، لأننا نشعر بأن توقنا وكدحنا مجردان من المعنى وأن الأمور تمضى ببساطة في مجراها ، لكن هناك شعوراً بالذنب رغم ذلك حتى حين لا يكون بوسع الانسان مقاومة ان يكون سيئاً ، لأنه يعى السوء الكامن في نفسه ، وذلك هو السبب في ان الخبر يتعين ان يكون الطريق الصحيح لأننا حين نجترح الخير تغمرنا السعادة ويصفو ضميرنا. كان بوسعى ان ادرك من تعبيرات وجهه انه ضاق ذرعا بهذه المناقشة ، وغالباً ما كان يعتريه هذا الشعور ، يشرع في التفلسف، يقرر المبادىء يجادل مهاجماً ومدافعاً ثم يتوقف فجأة. في البداية، اعتقدت انه ضاق باجاباتي واعتراضاتي الخرقاء، لكن الأمر لم يكن كذلك، كان يشعر بأن ميله الى التأمل يمضى به الى أرض لا تتناسب معرفت ووسائله في التعبير مع الضرب في متاهاتها ، فعلى الرغم من انه طالع الكثير ، وقرأ تولستوي على سبيل المثال ، فانه لم يكن بمقدوره دائماً التمييز بين الطرح الصائب والخاطيء وكان يلجأ الى احاسيسه بالقدر ذاته ، كان يتحدث عن المثقفين كما يتحدث طفل موهوب عن الكبار ، كان

عليه ان يقر بأنهم أقوى وأفضل عدة منه ، لكنه كان يزدريهم لعدم استفادتهم على الوجه الصحيح من معرفتهم ولعدم قيامهم بحل أي احجية باستخدام حكمتهم » .

رقد على ظهره الآن ، أسند رأسه الى ذراعيه ، راح يحدق عبر اوراق الشجر القائمة في السماء الزرقاء الملتهبة ويغني بنعومة اغنية شعبية من وادي الراين ، مازلت اتـذكر المطلع الأخير منها:

ارتديت حتى الآن المعطف الأحمر ، وعلى الآن ان ارتدي المعطف الأسود ، سبعة اعوام لا تنقص يوماً ،

الى ان ينقضي حبي

جلسنا عند الغسق احدنا قبل الآخر عند الحافة المعتمة ، مع كل منا بعض الخبز والسجق المجفف ، رحنا نتناول الطعام، ونشهد الليل مقبلا ، منذ وقت قليل فحسب كانت التلال تلتمع بوهج السهاء التي يزحف عليها الغروب وتستحم في السديم الناعم المضيىء الحواف ، أما الآن فقد اعتمت وبدت ملاعها الخارجية حادة وقد ألقت بألوان اشجارها وشجيراتها ملاعها السهاء التي كانت ما تزال تلملم بعض الضوء الأزرق الشاحب وان غلبت عليه زرقة الليل المعتمة .

حينًا كان الضوء كافياً طالع احدنا للآخر بعض الأغنيات

٧٣

من كتيب صغير زانته صور للوحات محفورة في الخشب، انتهى ذلك مع رحيل الضوء، حينها فرغنا من الطعام رغب نولب في سماع بعض الموسيقى، انتزعت الهارمونيكا من جيبي الذي كان مليئاً بفتات الخبز، قمت بمسحها وعزفت ألحان اغنياتنا القليلة المعتادة، ضربت الظلمة باجنحتها عبر انحاء الريف الممتد، فقدت السهاء وهجها الشاحب وفيها الظلمة تقبل راحت الأنجم تنبثق واحدة اثر الأخرى، حلقات نغمات الهارمونيكا الرهيفة المتماوجة عبر الحقول، وانداحت الى بعيد. قلت لنولب: «مازال الوقت مبكرا بالنسبة لموعد الرقاد، فارو لي قصة، لا يتعين ان تكون حقيقية او خرافية»

فكر نولب برهة ، قال : « ليكن ، قصة وحكاية خرافية معا ، بوسعك أن تدرك أنها حلم ، راودني هذا الحلم في الخريف الماضي ثم عاودني مرتين منذ ذلك الحين ، دائماً على النحو ذاته ، واليك به :

شارع ضيق في بلدة صغيرة كتلك التي قدمت منها ، لكل الدور نوافذ تطل على الشارع لكنها أكثر ارتفاعاً من النوافذ التي تراها عادة ، كنت أمضي عبر الطريق ، بدا الأمر كما لوكنت عائداً الى موطني بعد وقت طويل ، لكني لم أكن سعيداً حقاً ، كان هناك أمر ما لا يسير وفق ما ينبغي ، راودني شعور بأنني ربالم أكن في المكان الصحيح ، وان هذه البلدة ليست بلدني على لم أكن في المكان الصحيح ، وان هذه البلدة ليست بلدني على

الاطلاق وكانت بعض الأجزاء على ما ينبغي أن تكون تماما وتعرفتها في الحال لكن دوراً عديدة كانت غريبة ومهجورة ، لم وتعرفتها في الحسر المؤدي الى السوق مررت بدلا منه استطع العثور على الجسر المؤدي الى السوق مررت بدلا منه بحديقة غير مألوفة وكنيسة بدت لي كما لو كانت في كولونيا او بازل ، لها برجان كبيران ، ولم يكن لكنيستنا ابراج على الاطلاق وانما جذع شجرة منخفض له سقف متنقل لأن البنائين أخطأوا ولم يتمكنوا من اكمال البرج .

كان الأمر على النحو ذاته مع الناس ، تعرفت البعض ممن رأبتهم على مبعدة ، عرفت اسماءهم ، كانت على شفتي وأوشكت ان أناديهم ، لكن معظمهم مضوا الى الدور أو الى شوارع جانبية واختفوا ، حينها اقترب أحدهم تحول الى غريب ، حبنها مربي وتعقبته بنظراتي بدا لي أنه في النهاية الرجل الذي ظننت وأنني يقينا أعرفه ، شاهدت جماعة من النسوة يقفن خارج حانوت ، اعتقدت ان احداهن عمتي التي ماتت ، لكنني حين مضيت اليها لم أعد أعرفها وكن يتحدثن لهجة غريبة لم استطع فهمها.

في النهاية حدثت نفسي: أوه ، لو كان بوسعي فحسب أن أمضي بعيداً عن هنا ، انها حينا تبدو بلدي القديمة وحيناً آخر لا تبدو كذلك ، لكني طوال الوقت ما أفتاً أشاهد داراً مألوفة أو وجهاً أعرفه وحينها اندفع اليه يخيب ظني في كل مرة ، لكني لم

اغضب ولم يعترني الضيق ، انما أنا حزين وخائف ، أردت ان أردد صلاة ، حاولت جاهداً ان اتذكر ، لكن ما وسعني التفكير فيه كان عبارات سخيفة من قبيل سيدي العزيز وفي اطار هذه الظروف. في حزني وارتباكي مضيت اغمغم بهده العبارات. بدا لي أن ذلك قد استمر عدة ساعات الى أن أصابني الدوار والاعياء ، مع ذلك رحت أضرب متعثراً من مكان الى مكان ، في ذلك الوقت كان المساء قد حل فقررت أن أسأل أول شخص أقابله أين يمكنني أن أقضي الليل او كيف أعثر على الطريق المؤدي الى خارج المدينة ، لكنني لم أستطع ان احادث أحداً ، كانوا جميعاً عمرون بي كما لو لم اكن موجوداً ، بلغت من الأعياء واليأس حد أنني اعتقدت بأني سأنفجر باكياً .

فجأة درت حول منحنى فألقيت نفسي. في شارعنا العتيق، كان قد تغير، بدا بعيدا عن الواقع ومرتبا، لكن ذلك لم يثر ضيقي كثيراً، سرت عبر الشارع، رحت اتعرف الدور دارا بعد الأخرى بالرغم من تهاويل الحلم، أخيراً وصلت الى الدار العتيقة التي نشأت بها، كانت شأن الدور الأخرى سامقة على نحو غير طبيعي لكنها فيها عدا ذلك بدت جميلة كها في الأيام الحوالي، اعترتني رعدة لفرط الفرحة والانفعال.

عند عتبة الدار وقفت حبيبتي الأولى ، كان اسمها هنريت ، إلا أنها كانت أطول وأكثر اختلافاً عما عهدتها وأبهى جمالا ، وفيها أخذت في الاقتراب ادركت ان ثمة أمر عجائبياً وملائكياً يحيط بجمالها ، لكني لاحظت كذلك ان شعرها أشقر وليس كستنائياً كشعر هنريت ، مع ذلك كانت هي هنريت من قمة رأسها حتى أخص قدميها وان قوامها مختلفاً .

\_ هنریت!

صحت منادياً ، انتزعت قبعتي ، لأنها بدت أثيرية للغاية بحيث لم اكن على يقين من انها ستعرفني .

التفت وحدقت في عيني، وبينها هي تحدق فيها، ذهلت، أحسست بالخجل لأنها لم تكن هنريت وانما اليزابيث حبيبتي الثانية التي أقمت معها أعواما.

هتفت : اليزابيث ! مددت يدي نحوها .

نظرت إلى اخترقت نظراتها فؤادي كها لو كان الرب قد تطلع إلى ، لم تكن نظرة قاسية او متعالية وانما صافية وهادئة ، روحانية وشامخة الى حد أنني شعرت كأني جرو ، فيها هي تنظر إلى كساها الجد والحزن . هزت رأسهاكها لو كانت قد طرحت سؤالاً لا يليق لم تأخذ بيدي وانما عادت الى الدار وأغلقت الباب خلفها ، كان بوسعي ان أسمعه وهو يصفق .

أشحت بناظري ، مضيت في طريقي ، على الرغم من أن الله الموع والأحزان أوشكت أن تعمى ناظري فقد رأيت ان

المدينة تغيرت على نحو غريب ، بدت كل الشوارع وكافة الدور الآن على نحو ما كانت في الأيام الخوالي تماما ، كانت الرقية الشريرة قد تحطمت ، لم تعد النوافذ مرتفعة للغاية بعد، وغدت الألوان في موضعها الصحيح ، عاد الناس الى ذواتهم مرة اخرى ، راحوا يتطلعون إلى بدهشة تمازجها السعادة كما لو كانوا يعرفونني ، ناداني البعض باسمي لكني لم استطع الرد ولم اتمكن من الوقوف لمحادثتهم ، شيء ما دفعني للسير عبر الجسر القديم المألوف الى خارج المدينة ، كان الألم يعتصر فؤادي فغللت الدموع كل ما اراه بدا لي أني قد فقدت كل ما كان لي في المدينة واني ألوذ بالهرب وقد غمرني العار ، ولم أدر السبب في ذلك .

تحت أشجار الصفصاف عند حافة المدينة توقفت لألتقط أنفاسي ، عندئذ فحسب خطر ببالي أنني كنت أمام دارنا القديمة مباشرة وانني لم أفكر في أمي وأبي وأخوتي واخواتي وأصدقائي ، أبداً لم يحفل قلبي بمثل هذا الاضطراب ، الحزن ، والعار ، لكني لم أستطع ان انقلب عائداً لاستدراك ما فات فقد انتهى الحلم واستيقظت من نومى » .

قال نولب: «لكل انسان روح ، لا يسعه ان يمزجها بأي روح اخرى ، يمكن ان يلتقي اثنان ، بوسعهما أن يتجاذبا أطراف الحديث ، بامكانها ان يتقاربا ، لكن روحيها تظلان كزهرتين ، كل منها تمتد جذورها في موضعها ، لا تستطيع احداهما ان تمضي الى الأخرى ، لأنه يتعين عليها ان تنأى عن

جذورها، وهو ما لا تستطيع اجتراحه. ان الزهور تفوح بأريجها وتنثر حبوب لقاحها لأنها تود لو تمضي احداها نحو الأخرى، لكن الزهرة لا تملك القيام بشيء يضع الحبة في موضعها الصحيح، ان الريح هي التي تقوم بذلك، والريح تقبل وتمضى كما يحلو لها ».

بعد هنيهة أضاف: « ربما كان ذلك هو ما يعنيه الحلم الذي حدثتك به ، لم أخطىء عامداً في تعرف هنريت أو البزابيث ، ولأنني احببتها كلتيها ذات يوم وأردت جعلها ملكا خالصاً لي أصبحتا بالنسبة لي نوعا من شخوص الحلم. بدا شبيها بها وان لم يمثل أي منها ، أن هذا الشبح ينتمي الي ، لكن الحياة لم تعد تدب فيه ، وغالباً ما راودتني هذه الأفكار عينها عن والدى ، انها يعتقدان أنني طفلها وانني أماثلها ولكن على الرغم من حبي لهما فانني غريب عنها ليس بوسعها فهمه ، والجانب الأساسي مني الذي قد يكون روحي بالفعل لا أهمية له ويرجعانه الى طيش أو الى سوء الطبع ، رغم ذلك فانها يجبانني وسيقومان بأي شيء في هذا العالم من اجلي ، يمكن للأب ان يورث ابنه انفه وعينيه بل وذكاؤه ، ولكنه لا يورثه روحه ، يورث ابنه انفه وعينيه بل وذكاؤه ، ولكنه لا يورثه روحه ، فالروح شيء جديد في كل كائن بشري » .

لم يكن لديّ ما أعقب به على ذلك ، ففي ذلك الـوقت لم اكن قد شرعت بعد في التفكير وفق هذه التصورات او على الأقل لم اكن قد شعرت بحاجة عميقة لذلك ، لم تكن مثل هذه

الخواطر تشير استيائي على الاطلاق، لم تكن تمس قلبي من ثم تخيلت انها بالنسبة لنولب كذلك لا تعدو ان تكون لهوالا نضالا ، أضف الى ذلك انه كان امرا بديعاً يبعث شعوراً عذبا بالسلام أن نرقد جنبا الى جنب فوق النخيل الجاف في مقدم الليل والكرى ونحن نراقب اولى النجيمات بزوغا قلت : «أنت مفكر ، يا نولب ، كان ينبغي ان تكون أستاذا بالجامعة » .

ضحك ، هز رأسه ، قال بشرود : « أوثر على ذلك الانضمام يوماً الى جيش الخلاص». كان ذلك امراً مبالغا فيه قلت : « لا أصدقك في المرة القادمة ستحدثني بأنك ترغب في ان تكون قديساً » .

- « ذلك هو ما أوده ، فكل من يشعر بالتوق حقاً لما يفكر فيه ويقوم به فهو قديس ، واذا ما اعتقد ان شيئاً ما صحيح يتعين ان يقوم به ، واذا ما اعتقدت يوما انه من الصواب بالنسبة لي الانضمام الى جيش الخلاص ، فاني آمل أن أقوم بذلك » .

- « ولم جيش الخلاص ؟ » .

- سأحدثك بالسبب ، لقد ناقشت الكثيرين وأصغيت الى أحليث عديدة ، سمعت القسس ، المدرسين ، العمد، الديمقراطيين الاشتراكيين ، والليبراليين لكني شعرت في اعماقي ان أيا منهم لا يأخذ ما يقول مأخوذ الجد ، لم يجعلني أحدهم أشعر

بأنه اذا ما اقتضت الضرورة فإنه سيضحي بنفسه من اجل مكمته ، لكنني رأيت وسمعت في جيش الخلاص بكل موسيقاته وتراتيله اثنين او ثلاثة يتوقون لذلك حقاً » .

\_ « وأنى لك ان تعرف ؟ » .

" لا عليك ، بوسعك ان تعرف ، أذكر واحد منهم كان يلقي خطاباً في ميدان بإحدى القرى ذات يوم واحد ، مع الحرارة والغبار فقد صوته ، لم يكن يبدو بالغ القوة حينها لم يستطع التلفظ بكلمة اخرى ، ترك رفاقه الثلاثة يرتلون مقطوعة من ترتيلة ، تجرع قليلاً من الماء كان نصف أبناء القرية يتحلقونه أطفالاً وكباراً ، راحوا يسخرون منه ويمطرونه بالأسئلة كان يقف خلفه أحد المزارعين ومعه سوط راح يسوط الهواء به بين الحين والحين - كراك ليخيف المتحدث . أغرق الجميع في الضحك ، والحين - كراك ليخيف المتحدث . أغرق الجميع في الضحك ، كان يمكن اليائس لم يعتره الغضب رغم أنه لم يكن بالأحق ، كان يمكن أن يبكي الأخرون أو يصبوا اللعنات ، وكها تعلم فإن المرء لا يقوم بذلك من اجل أجر يقف به عند الكفاف او لمجرد التسلية ، لا كلا ، لا بد أن هناك قدراً هائلاً من الصفاء واليقين بداخله »

- « ربما ، لكن الشيء ذاته لا يصدق على الجميع ، فرجل حاذق ومرهف الحس مثلك ما كان يمكن ان يحتمل كل تلك الضبعة » .

- « ربما كان بوسعه ذلك ، لو كان لديه او كان يعرف شيئاً أفضل من كل حذقه ورهافته ، أعلم ان الأمر ذاته لا يصدق على الجميع ، لكن الحقيقة يتعين أن تصدق » .

- « أوه ، الحقيقة ، أنى لنا أن نعرف ان مرتبلي الصلوات أولئك لديهم الحقيقة ؟ »

ــ « معك بعض الحق في ذلك ، اننا نعرف ، وما أقوله هو انني اذا ما وجدت الحقيقة سأتبعها » .

ـ « اذا ! لكنك في كل يوم تجد شطراً من الحكمة وفي اليوم التالي تتخلى عنه » .

أردت أن أعتذر ، لكنه اسكتني وغرق في الصمت ، بعد برهة قصيرة همس في رقة بتحية المساء ورقد ، لكنني لا أعتقد أنه اغمض عينيه عقب ذلك مباشرة . كنت مسهداً فرقدت نحوساعة متوسداً ذراعي ومحدقاً في الليل .

في الصباح أدركت ان هذا اليوم من أيام نولب الطيبة حدثته بذلك ، فالتمعت عيناه الطفليتان وهو ينظر الي ، قال : « أحب حدسك . أتعلم من أين يأتي يوم طيب كهذا ؟ » .

- « لا ، من أين ؟ » .

ر من النوم جيدا والحلم بأشياء جميلة ، لكنك ينبغي الا تتذكر ماذا كانت تلك الأشياء ذلك هو حالي اليوم ، لقد حلمت بأشياء بديعة ومبهجة ، لكني نسيتها جميعاً ، أعلم فحسب انها كانت رؤيا رائعة » .

قبل ان نصل الى القرية التالية ونحسي حليبنا الصباحي كان قد شدا بأربع اغنيات جديدة تماماً للصباح البهيج بصوته الدافيء المنساب بلا عناء ، ولو ان هذه الأغنيات كتبت ودونت لما بدت ذات قيمة كبرى ، فلم يكن نولب شاعرا عظيما ، لكنه كان شاعرا رغم كل شيء وفيها يشدو بأغنياته القصار كانت تلك الأغنيات تبدو وثيقة الشبه بأروع أغنيات العالم ، وبعض الفقرات والأبيات التي أذكرها بديعة حقاً ولا زلت احفظها عن ظهر قلب ، أبدا لم تكتب اشعاره ، لقد ولدت ، عاشت ، وماتت ـ مثل هبات النسيم ـ في براءة لا تقاوم لكنها منحت الجمال والدفء للحظات عديدة لا بالنسبة له ولي فحسب وانما بالنسبة للكثيرين من الأخرين كذلك .

في ذلك الصباح تغنى بمفاتن الشمس على نحو ما يفعل في كافة اغانيه على وجه التقريب:

كالعذراء تنهض من خدرها ، متألقة وملتفة بأفضل أثواب الأحد ، على استحياء ، رغم ذلك في خيلاء ، تخطو متهاوية من منحني الجبل .

كان حديثه غالباً مثقلاً بالفلسفة ، لكن أغانيه كانت لها خفة الطفل اذ يلهو في ملابس الصيف ، لم يكن بعضها يتجاوز ترنيمة غنائية ولا يعدو أن يكون مجرد مخرج يتدفق منه شعوره بالبهجة .

في ذلك اليوم انتقال إلى مزاجه النفسي كالعدوى ، رحنا نحيي كل من نلقاهم ونداعبهم ونخلف الضحك وراءنا في بعض الأحيان والمضايقات في أحيان أخرى ، هر يومنا بأسره كأنه يوم عطلة ، رحنا نتبادل النكات المستعادة من أيام الصبا ونستعيد ذكرى مزاح أيام الدراسة ، مضينا نطلق أسهاء التدليل على الفلاحين الذين يمرون بنا وفي بعض الأحيان على خيولهم وثيرانهم ، توقفنا عند سور بستان لا يرى من الطريق وملأنا جوفينا بمثار شجرة. يبدو لي أنه على امتداد عمر صداقتنا القصير مغتبطا ان ذلك هو البداية الحقة لحياتنا السعيدة المنطلقة معا . مغتبطا ان ذلك هو البداية الحقة لحياتنا السعيدة المنطلقة معا . عند الظهيرة اشتد القيظ ، فقضينا في الرقاد على النخيل وقتا أطول مما قضيناه في المسير ، ومنذ الأصيل تجمعت سحب عاصفة ، كان الهواء ساكنا وجاثها على الصدور فقررنا البحث عاصفة ، كان الهواء ساكنا وجاثها على الصدور فقررنا البحث

عن مأوى نقضي فيه الليل .

غدا نولب أقل ميلا ألى الحديث ، كان بعض التعب قد حل به لكني لم الاحظ ذلك إذ واصل الضحك من قلبه كلما ضحكت واستمر في الغناء كلما رفعت عيني إليه ، أما أنا فغدوت اكثر مرحاً وحيوية من ذي قبل كأنما الألعاب النارية تتأجج بداخلي ،وربما كان الأمر على العكس تماماً من حال نولب ، ربما كانت أنوار يوم عطلته قد شرعت في الخفوت ، كان هذا شأني دائماً في ذلك الوقت ، ففي الأيام الطيبة كنت ازداد تدفقاً بالحياة كلما اقترب الليل ، ولو اني كنت بصدد امتاع نفسي لما كان بوسعي ان أتوقف ، وكم رحت أضرب ساعات طوالا وحيدا بلا رفيق بعد ان يكون الأخرون قد مضوا في كلال الى مراقدهم .

سيطر علي توهج الأصيل في ذاك اليوم ، حينها هبطنا الوادي الفينا أنفسنا بازاء قرية متسعة ، تقت الى ليلة صاخبة ، اخترنا اول الأمر المكان الذي سنمضي فيه ليلتنا ، مخزن غلال مهجور يسهل الوصول اليه ، ثم مضينا الى القرية وجلسنا في حديقة نزل به ، فقد استضفت صديقي في ذلك المساء وحيث انه كان يوما من الأيام الابتهاج ظننت أننا سنتناول اقراصاً من الحلوى المقلوة وبضع زجاجات من الجعة .

قبل نولب الدعوة مغتبطاً ، لكننا حينها جلسنا الى المائدة في ظل شجرة دلب رائعة قال ببعض الحرج: «لا إسراف في

الشراب ، أليس كذلك ؟ سيسعدني أن احتسي زجاجة من الجعة ، ستفيدني وتشعرني بالمتعة لكن ذلك هو كل ما يمكنني تناوله » ،

لم أجادله، حدَّثت نفسي بأننا سنحتسي قدر ما نشا، التهمنا الأقراص الساخنة من خبز الشوفان الطازج الطيب، على ان أقر بأني طلبت زجاجة اخرى من الجعة بينها كانت زجاجة نولب الأولى ما يزال نصفها باقياً، غمرتني البهجة للعودة الى مثل هذا النزل مرة اخرى والجلوس في مثل هذه الراحة والفخامة ، لم اكن في عجلة من امري لمغادرة المكان .

حين أتم نولب احتساء زجاجة الجعة دعوته الى تناول اخرى لكنه ابى ، اقترح على ان نتريض قليلاً في انحاء القرية بدلاً من ذلك ثم نمضي الى مراقدنا مبكرين ، لم يكن ذلك هو كل ما في ذهني ، لم استطع ان احدثه بذلك مباشرة ، حيث لم تكن زجاجتي قد فرغت بعد لم أثر اعتراضا على انصرافه قبلي على ان نلتقي فيها بعد .

مضى، رحت اتملاه وهو يهبط الدرج وبمرح يوم العطلة اللاهي يشق طريقه عبر الشارع المتسع المؤدي الى قلب القرية ، كان يضع زهرة نجمية خلف أذنه ، شعرت بالأسى لأنه لم يرغب في مشاركتي زجاجة جعة أخرى ، فيها كنت انظر اليه رحت أحدث نفسي بحب : يا له من رفيق رائع .

كانت الشمس قد اختفت في ذلك الوقت وأصبحت الحرارة أشد وطأة ، كنت في مثل هذا الطقس اتمتع بأن اعكف في هدوء على شراب بارد ، جلست في استرخاء الى مائدتي وأعددت نفسي للمكوث بعض الوقت ، وحيث أنني كنت الضيف الوحيد أتيح للساقية وقت طويل لتجاذب أطراف الحديث معي ، طلبت سيجارتين . كانت احداهما اصلا من أجل نولب لكني نسيت ذلك بعد برهة وقمت بتدخينها .

بعد ساعة أقبل نولب وحاول ان يمضي بي بعيداً لكنني كنت قد ضربت جذوري في الأرض ، قال بأنه متعب ، فاتفقنا على أنه ينبغي أن يمضي الى مرقدنا وأن يأوي الى مهجعه ، ما ان غادرني حتى شرعت الساقية في طرح الأسئلة عنه ، كانت الفتيات دائمات التعلق به ، لم أكترث لذلك ، فقد كان صديقي ولم تكن هي فتاتي ، رحت أكيل الثناء له ، فقد كنت في حالة رائعة وأحببت العالم بأسره .

شرع الرعد يدوي والريح تصفر في لين عبر أشجار الدلب حينها تأهبت في النهاية في وقت متأخر للرحيل ، سددت حسابي نفحت الفتاة بتينر، وشرعت في المسير على مهل ، وقد أمضيت ردحاً من الزمن دون شراب ، وراودني الآن شعور بأني تزيدت في احتساء الشراب ، لكني لم أتخل عن الشراب وجعلني الخمار أشعر بالمرح فحسب ، غنيت خلال مسيرتي، عثرت بعد برهة

على مرقدنا ، دلفت في هدوء ، ألفيت نولب كما توقعت نـائها . كان قد وضع سترته على الأرض ورقد فوقها بقامته ، كان جبهته وعنقه العاري وذراعه الممتدة يلمع ببريق شاحب في العتمة .

رقدت بكامل ملابسي ، لكن انفعالي وفكرة الانطلاق المرح التي ملأت رأسي بددًا نعاسي ، وكان النور يمس السهاء حينها سقطت في نوم عميق كئيب ، عميق ولكنه خال من السلام ، شعرت بالثقل والتكاسل وراودتني أحلام مؤرقة معذبة .

استيقظت متأخراً ، كان الوقت ضحى ، فآذى البرين غيني ، كانت رأسي خاوية تلفها السحب وعظامي تؤلني ، رحت أتثاءب المرة بعد الأخرى وأحك عيني بيدي وأتمطع بعنف الى حد أن مفاصلي قرقعت ، بالرغم من كل إعبائي كنت لا أزال احتفظ برؤية الأمس وصدى مرحه البراق ، شعرت بيقين أن بوسعي التخلص من آلامي وأوجاعي عند أقرب نبع

كنت على خطأ . فحينها تلفت حولي لم أجد نولب ، ناديته ، رحت أصفر له في البداية دون ان يراودني شك ، ولكن حينها ذهب ندائي وصفيري وبحثي عبثاً ، خطر ببالي فجأة أنه فد تركني ، نعم لقد مضى ، ابتعد دون كلمة ، لم يرد المكون معي ، ربما أثار خماري اشمئزازه ، ربما خجل من مرحه في اليوا السابق ، أو ربما عرضت له رغبة طارئة ، أو سئم صحبني أو

شعر بالحاجة الى الوحدة ، لكن من المحتمل بصورة أكبر أن الأمر يعود الى خماري .

انجاب فرحي ، غلبني الخجل والأسى ، ترى أين صديقي الآن ؟ على الرغم من خطبه كنت أفخر بأني أفهم روحه بغض النيء وبأن لي نصيب فيها ، ألآن هوذا قد مضى . كنت وحيداً ، محبطاً ، وجهت لنفسي اللوم بأكثر مما وجهته له ، جاء دوري الآن لتذوق الوحدة ، التي كان نولب يرى أنها قدر كل انسان ، والتي لم اؤمن حقاً بها قط ، كانت مريرة ، ولم تقتصر مرارتها على ذلك اليوم الأول ، كانت حدتها تخف بالطبع منذ ذلك الجين من وقت لآخر لكنها أبداً لم تفارقني تمام المفارقة .



## النمساية

كان اليوم من أيام اكتوبر المشرقة ، حركت دفقات قصيرة منقطعة من الريح الهواء ، الذي وشته الشمس بالدفء ، تصاعد الدخان الأزرق الشاحب المنبعث من مواضع حرق النفايات ، في غلالات رفيعة مترددة من الحقول والحدائق ، فغم الريف المشع بالنور بعرف الخشب الأخضر والأعشاب المحترقة الحاد ، كانت بساتين القرية مزدهرة تحفل بزهور النجمة في سمت اكتمال ألوانها والورود الشاحبة المتأخرة عن أوانها وزهور الاضاليا ، وهنا وهناك على امتداد الأسوار كانت زهور الكبوسين المتوهجة لا تزال تتألق وسط الغرنوقي الذابل .

مضت عربة دكتور ماشولد ، في بطء ، على امتداد الطريق الصاعد هوناً نحو بولاخ ، كانت حقول الذرة على يسار الطريق

قد تم بالفعل انجاز حصادها ، لكن محصول البطاطس لم يكن قد جمع بعد ، على اليمين كانت هناك رقعة ممدودة من اشجار الصنوبر وحائط بني اللون من جذوع الأشجار المتلاصفة والفروع الذاوية ، وكان للأرض اللون البني الجاف ذاته ، وقد كستها إبر الصنوبر الجافة ، كان الطريق يتناهى مباشرة عند حافة سماء الخريف الزرقاء الرقيقة ، كأنما العالم ينتهي عند فمة المرتقى .

أرخى الطبيب العنان لجواده العجوز ، وتركه يمضي كيفها كلوله ، كان قد انصرف لتوه عن فراش الموت ، الذي رقدت فيه امرأة يعتقد انها تجاوزت مرحلة تلقي المساعدة ، صارع مستميتاً من اجل حياتها حتى النهاية ، كان الاعياء قد أخذ منه الآن وعمل السير الهادىء بالعربة عبر الريف على تهدئته ، أمعنت افكاره ، وراحت تتابع في غبطة الصيحات التي امتزجت برائحة الحرائق ، قادته الى ذكريات بهيجة غائمة لعطلات الدراسة الخريفية ، وأوغلت به الى أصوات الطفولة وعنمها المجردة من الأشكال ، فقد نشأ في الريف ، وكانت حواسه تستجيب بعرفان وغبطة لمؤشرات الفصول والمواضع .

حينها توقفت العربة ، كان النعاس قد اوشك ان يغلبه ، دفعه الى الاستيقاظ ، كان جدول يمتد عبر الطريق قد احتجز العجلتين الاماميتين ، توقف الجواد مغتبطاً وراح ينتظر خافضاً رأسه مستمتعاً بهذه الاستراحة .

ايقظ الصمت المفاجىء ماشولد ، فأحكم قبضته على الاعنة ، وابتسم لمرأى الغابات واشراق السماء وصفوها بعد منيهات غسقه الممدودات ، وبطرقعة ودودة من لسانه دفع الجواد الى التحرك مرة اخرى ، إعتدل في جلسته ، فلم يكن ليوافق على الاغفاء نهارا ، واشعل سيجارا ، مضى الجواد وئيدا في سيره ، حيت سيدتان ، تضعان على رأسيهما قبعتين عريضتي الحواف ، الطبيب من خلف صف طويل من اجولة البطاطس المخواف ، الطبيب من خلف صف طويل من اجولة البطاطس

في ذلك الوقت ، كانت القمة قد غدت قريبة ، رفع الجواد رأسه توقعاً وتوقاً الى المسيرة الطويلة الباقية حتى الدار عبر الجانب الأخر من التل ، هنا لاح رجل في الأفق القريب المتوهج نوراً ، وقف للحظة ، شامخاً ، طليقاً ، تلفه الزرقة البراقة ، ثم حينها شرع في هبوط المنحدر غذا رمادياً ضئيلاً ، اقترب فبدا نحيفاً ، ملتحياً ، رث الثياب ، ووضح اعتياده السير عبر الطرقات ، كانت مشيته توحي بالانهاك والألم ، لكنه رفع قبعته في كياسة ، وقال : «طاب يومك » .

- « طاب يومك » .

قالها دكتور ماشولد ، وتابع الغريب بناظريه حينها مضى في طريقه ، فجأة أوقف جواده ، إنبعث واقفاً ، التفت الى الخلف عبر غطاء العربة التي كانت تبعث بصريرها وهتف : « رويدك ، أقبل هنا لحظة ! » .

توقف جواب الأفاق المترب ، التفت الى الخلف ، ابتسم في اعياء ، أشاح بناظريه ، بدا كما لو كان سيواصل المسير ، غير رأيه واستجاب ،

وقف الأن إلى جوار العربة ، وقبعته في يده . .

قال ماشولد: « هـل بمقدوري أن أسالك الى أين مضى ؟ » .

- « إلى الامام مباشرة نحو بير ختو لوسيج » .

- « ألا يعرف أحدنا الآخر ، الاسم وحده هو الذي يغيب عني ، أنت تعرفني ، أليس كذلك ؟ » .

« يمكن القول بأنك دكتور ماشولد » .

ـ « ماذا أقول لك ؟ لكن ما هو اسمك ؟ » .

- « لا بد أنك تعرفني ، يا دكتور ، فقد كنا معاً في صف دراسي واحد في بلوخير ، وقد اعتدت نسخ تدريبات اللغة اللاتينية الخاصة بي » .

انتفض دكتور ماشولد ، حدق في عيني الرجل ، ضحك ، وربت على كتفه .

- «الأمر كذلك، أنت نولب الشهير، وقد كنا رفيقي صف واحد، دعني أصافحك، أيها الصديق القديم!

لا بد أن عشر سنوات انقضت منذ التقينا لأخر مرة ، الا تزال تمضي على الطريق ؟ » .

\_ « لازلت على الطريق ، فالمرء يـزداد تمسكاً بعـاداته كلما العمر » .

ر هذا صحيح ، أنا في الطريق الى جيربرسو ، إذ لدي مهمة صغيرة يتعين انجازها » .

\_ « أدرك ذلك ، الا يـزال احـد من رفاقناعلى قيند الحياة ؟ » ·

\_ « كلا ، لم يعد هناك احد » .

« لم تعد تبدو شاباً يافعاً ، يا نولب! كلانا ما زال في الأربعينيات من العمر . وها أنت ترغب في المرور بي على هذا النحو ، لم يكن ذلك جميلا منك ، وكما تعلم ، فإنني اعتقد انك ند تكون بحاجة الى طبيب » .

- « ليس بي من بأس ، وأما ما بي حقا فها من طبيب يمكن ال يعالجه » .

- « سننظر في هذا ، ما عليك الا أن تصعد الى العربة وتمضي معي ، فعلى ذلك النحو نستطيع الحديث بشكل أفضل » .

تراجع نولب قليلًا ، وضع قبعته فوق رأسه ، وبنظرة حرج فاوم الطبيب حينها حاول مساعدته على صعود العربة .

قال : « ولم ؟ لن يعدو جوادك طالما أننا جالسان هنا » .

لكن نوبة من السعال غالبته عندئذ ، فأمسك به الطبيب ، الذي أدرك حينئذ كنه الأمر دون ان يضيف المزيد ، وعاونه على ركوب العربة .

قال وهو يقودها: «سوف نصل الى القمة خلال لحظة ، وما هي الا مسيرة قصيرة بعد ذلك ونصل الى الدار ، في خلال نصف ساعة ، ليس عليك قول أي شيء الآن مع هذا السعال ، بوسعنا تبادل الحديث حينها نصل الى الدار ، ماذا ؟ لا شيء من هذا! ان مكان المرضى هو الفراش لا الطريق . لقد ساعدتني بما فيه الكفاية في دروس اللاتينية ، وقد حان دوري الآن » .

عبرا القمة ، راحت العربة تقعقع ، وهما يهبطان المنحدر الطويل . بعيداً في أسفل التل ، كان بوسع المرء بالفعل ان يرى اسقف بولاخ عبر اشجار الفاكهة ، احكم ماشولد قبضته على العنان وراح يراقب الطريق بينها استسلم نولب بين الاغتباط والتردد لكرم صديقه الطاغي ، وراح يحدث نفسه قائلاً : «غدا ، او في أسوأ الأحوال بعد غد سأمضي في الطريق الى جيربرسو اذا كانت عظامي لا تزال متماسكة ، لم يعد ذلك الحدث اليافع الذي يمكنه ان يهدر ايامه واعوامه ، كان كهلا مريضا رغبته الأخيرة الباقية ان يشاهد بلدته مرة اخرى قبل ان تحل النهاية » .

في بولاخ اصطحبه صديقه الى الغرفة الكبرى ، وقدَّم له لبنا وخبزا وشرائح من فخذ خنزير ، راحا يثرثران سويا ، وعلى مهل استعادا الفتهما القديمة ، حينذاك فحسب بدأ الطبيب فحصه ، الذي احتمله المريض بروح طيبة وبلمسة من السخرية .

قال ماشولد حينها فرغ من الفحص : « أتعلم ما بك ؟ » قالها بخفة ودون ايحاء بالخطورة ، الأمر الذي أثار امتنان نولب .

قال: نعم يا ماشولد، أعلم، انه السل، وأعلم أنه ليس عقدوري ان اصمد طويلًا ».

- « لا يمكنك القطع بذلك على الاطلاق ، عليك فحسب ان تضع في ذهنك انك بحاجة الى فراش والى عناية ، اما الآن فيمقدورك البقاء معي هنا ، وسأجد لك فيها بعد مكاناً في أقرب مستشفى ان لك افكاراً مجنونة ، يا بني ، وسيتعين عليك ان تعي الأمور جيداً اذا ما أردت ان تبل من مرضك » .

ارتدى نولب سترته ، التفت الى الطبيب ، وقد ارتسمت اللامبالاة على وجهه الهضيم الكابي ، قال بسماحة : د ماشولد ، ستواجه متاعب جمة بسببي ، ذلك جميل منك ، لكن الأوان فات ، لا ينبغي ان تتوقع الكثير مني » .

- « سنرى ذلك ، اما الآن فعليك بالجلوس في الشمس ، طالما انها تأتلق في الحديقة ، ستعد لينا الفراش في غرفة الضيوف ، علينا ان نرعاك ، يا نولب ، فحينها يلقى رجل قضى حياته بأسرها تحت الشمس وفي الهواء الطلق متاعب في الرئة ، من بين كافة الأمور ، فلا بد ان هناك ما لا يسير على ما يرام » .

قال ذلك ثم مضى مخلفا صديقه .

لم تكن لينا ، مدبرة المنزل ، تشعر بالحبور ازاء فكرة نرك جواب آفاق عادي يدلف الى حجرة الضيوف . لكن الطبيب بادرها قائلاً: «ليكن ، يالينا ، فالرجل لن يعمر طويلاً ، دعينا نكفل له الراحة قليلاً ، لقد كان نظيفاً دائماً ، وسنحرص على ان يستحم قبل ان يدلف الى الفراش ، قدمي له إحدى مناماتي ، وربما ان بوسعك اعطاؤه خفي الشتويين، لاتنسي انه صديقي،

رقد نولب إحدى عشر ساعة ، كان النعاس لا يزال يلفه في الصباح الضبابي ، مر بعض الوقت قبل ان يتذكر موضعه ، حينها اشرقت الشمس تركه ماشولد ينهض .

الآن بعد تناول طعام الغذاء ، جلسا في الشرفة المشمسة ، عاكفين على قدحين من النبيذ الأحمر ، كانت الوجبة الطيبة ونصف قدح النبيذ قد جعلا نبولب يتدفق حياة ويميل الى الحديث ، كان الطبيب ينتزع ساعة من عمله ليثرثر مع صديقه العجوز الغريب، ربما ليعرف بعض الأمور عن حياته غير المألوفة .

قال باسما: «هكذا فإنك اجمالاً راض عن الحياة التي عشتها، ذلك يجعل كل شيء على ما يرام والا فستراودني الرغبة في القول بأنك كان يمكن ان تصنع من نفسك اكثر مما انت عليه، ما كان عليك ان تصبح قسا او مدرسا، كان يمكن ان

تغدو دارساً للطبيعة او شاعراً ، لا اعرف المدى الذي ذهبت الي في تنمية مواهبك او استخدامها ، ولكنك ان كنت قد استخدمتها فقد كان ذلك لصالحك تماما ، ام تراني على خطاً ؟ » .

اسند نولب ذقنه بلحيتها المتناثرة الشعر على كفه المطبقة ، وراح يراقب الانعكاسات المتماوجة فوق غطاء المائدة الملتمع في أشعة الشمس خلف قدحه .

ببطء قال: «ليس ذلك صحيحاً تماماً، فمواهبي كها تسميها لا تعني الكثير، إنني أجيد الصفير، استطيع العزف على الاكورديون ونظم قصيدة صغيرة بين الفينة والأخرى، كنت عداءاً جيداً، ولم اكن راقصاً سيئاً، تلك هي جل مواهبي، لكني لم اتمتع بها وحدي، فدائهاً على وجه التقريب كان هناك اصدقاء حولي او فتيات او اطفال، وقد منحتهم هداياي الصغيرة السرور، وفي بعض الأحيان كانوا يشعرون بالعرفان نحوي، لم انشد المزيد؟ الانستطيع الاكتفاء بذلك؟».

قال الطبيب: « بلى ، بوسعنا حقا ، لكن لدى شيئاً واحداً اود سؤالك عنه ، لقد درست اللاتينية حتى الصف الخامس ، اذكر ذلك بوضوح ، كنت طالباً جيداً ، وان لم تكن نموذجاً للكمال على وجه الدقة ، وذات يوم اختفيت ، سمعت انك مضبت الى مدرسة عامة ، وكانت تلك نهاية صداقتنا، ففي تلك

الأيام لم يكن لطالب مدرسة لاتينية ان يصادق احداً في مدرسة عامة ، كيف حدث ذلك ؟ فيما بعد ، وحينما يأتي احد على ذكرك ، كنت احدث نفسي قائلاً : لو انه ظل معنا في المدرسة اللاتينية لتغير مجرى حياته ، اذن فحدثني ما الذي وقع ؟ هل ضقت بالأمر ذرعاً ؟ الم يستطع والدك دفع الرسوم ؟ ام كان هناك شيء آخر ؟ » .

ضم المريض يده البنية المهزولة على قدحه ، رفعه ، لكنه لم يشرب ، راح يحدق عبر النبيذ الى نور الحديقة الخضراء ، وضع القدح بعناية على المنضدة مرة اخرى ، اغمض عينيه في صمت ، وضل في متاهة من الأفكار.

تساءل صديقه: « ايضايقك الحديث عن ذلك ؟ ما من حاجة تدعو اليه » .

فتح نولب,عينيه ، ورمق ماشولد بنظرة طويلة فاحصة . •

قال ، ومازال على تردده : « لا ، اعتقد ان هناك حاجة تدعو الى ذلك ، تدرك انني لم اتحدث اطلاقاً عن هذه الأمور مع احد ، لكن ربما يتعين ان يعرف احد الآن ، انها قصة طفولية لا اكثر ، لكنها كانت هامة بالنسبة لي ، لقد عذبتني سنوات طوال ، ومن الغريب انك طرحتها » .

- « فلم ؟ » ...

ــ « لأنها كانت تدور بذهني مؤخراً ، وذلك هو السبب في أن في طريقي الى جيربرسو » .

- « في هذه الحالة عليك بالحديث عنها » .

- « أتذكر يا ماشولد ؟ كنا صديقين حميمين في ذلك الوقت ، ربما حتى الصف الثالث او الرابع ، بعد ذلك لم يعد احدنا يرى الآخر كثيراً ، ومرات عديدة رحت تصفر خارج دارنا ولم أبادر بالرد » .

\_ « يا الهي ، هذا صحيح ! لم يخطر ذلك ببالي طوال عشرين عاما ، اي ذاكرة تلك التي تتمتع بها! إستمر! » .

\_ « يمكنني الآن ان احدثك بما جرى ، كانت الفتيات هن السب ، كان شغفي بهن قد بدأ في وقت مبكر للغاية ، وفي وقت كان من المعتقد فيه انك لا زلت تلهو بحاجيات الأطفال كانت لدي فكرة واضحة تماما عما يفعله الفتية والفتيات معا ، لم يعد بامكاني ان أفكر في أي شيء آخر ، وذلك هو السبب في أني كففت عن ممارسة لعبة الهنود معك ومع الأصدقاء الآخرين » .

- « لكنك كنت في الثانية عشرة فحسب! » .

- « كنت في الثالثة عشرة تقريباً ، فأنا أكبر منك بعام ، ذات يوم ، وبينها كنت ملازماً فراش المرض ، قدمت فتاة من قريباتي للاقامة معنا ، كانت اكبر عمرا مني بثلاثة اعوام او اربعة ،

شرعت تعابثني ، وحينها استرددت عافيتي دلفت ذات ليلة الى غرفتها واكتشفت ما تعنيه المرأة ، تملكني الفزع ، فاندفعت هارباً ، لم أتبادل الحديث بعد ذلك مع قريبتي، كنت أشعر بالتقزز والخوف منها ، لكنها منحتني الفكرة ، بعدها كان كل ما يشغلني هو مطاردة الفتيات ، كانت لهاسيس الدباغ ابنتان في مثل عمري ، وكانت هناك فتيات أخريات في المنطقة المجاورة ، كنا غارس لعبة الاختباء والبحث في العلية المعتمة ، وكنا نتضاحك ونتبادل العبث ونقوم بأمور سرا، كنت معظم الوقت الفتي الوحيد بينهن ، بين الحين والآخر كانت إحدى الفتيات تتركني احدل شعرها او تقبلني ، كنا جميعاً أطفالًا ، ولم نكن نميز الأمور حقاً ، لكن كل شيء كان بديعاً ، حينها كانت الفتيات يـذهبن للسباحة كنت اختبىء بين الشجيرات واراقبهن ، وذات يوم ظهرت فتاة جديدة ، كانت تقيم في الضواحي ، ويعمل والدها في مصنع الغزل ، كان اسمها فرانزيسكا ، احببتها من اول نظرة » .

قاطعه الطبيب قائلًا: « ما اسم والد الفتاة ؟ ربما كنت اعرفها » .

- « معذرة ، يا ماشولد ، اوثر الا اخبرك ، فلا علاقة لذلك بالقصة ولست ارغب في ان يعرف احد ذلك عنها ، على اية حال كانت اكبر سنا وأقوى مني ، كنا في بعض الأحيان نتدحرج ونتصارع ، حينها كانت تعتصرني حتى الألم كان ذلك

يجعلني اشعر بالدوار وما يشبه الخمار ، احببتها ، كانت اكبر مني بعامين ، دأبت على القول بأنها تعتزم اتخاذ حبيب لها قريبا ، كان كل ما انشده في العالم بأسره ان اصبح حبيبها ، ذات يوم كانت تجلس وحيدة تماما في حديقة الدباغ قرب النهـر، وقد تـدلت قدماها في الماء ، كانت تستحم وكل ما ترتديه هـو ثـوبهـا الداخلي ، مضيت ، فجلست الى جوارها ، استجمعت فجأة شجاعتي ، وحدثتها بأني أرغب في ان تكون حبيبتي ، لكنها رمقتني بنظرة أشفاق من عينيها الكستنائيتين ، قالت : « لست الا طفلا يرتذي سراويل قصيرة ، ما الذي تعرفه عن الحب؟ » حدثتها بأني اعرف كل شيء عنه وانها أن لم تصبح حبيبتي لألقيتها في النهر والقيت نفسي معها ، اثار ذلك اهتمامها ، رمقتني بنظرة انثوية ، قالت : « دعنا نجرب ، اتعرف كيفية التقبيل ؟ أجل، قلتها ، وقبلت شفتيها قبلة سريعة ، لكنها امسكت برأسي ، واحكمت قبضتها ، وقبلتني قبلة حقيقية شان امرأة مكتملة الأنوثة حتى زاغ بصري ، قالت : « ستلائمني على أية حال ، يا فتاي ، لكن ذلك لا يمكن ان يحدث ، فليس بامكاني ان اتخذ حبيباً يرتاد المدرسة اللاتينية ، انهم لا يصنعون رجالا حقيقيين ، وانا بحاجة الى رجل حقيقي اتخذه حبيبا ، ميكانيكيا او عاملا ، لا مثقفا ، لذا فليس الأمر بالامكان » ، لكنها جذبتني اليها ، كان جسدها متماسكا ، دافئاً ، لين الملمس بين ذراعي ، فلم بعد بوسعي الحلم بتركها ، وعدتها بأني سأترك المدرسة اللاتينية ، واغدو ميكانيكيا ، انبعثت ضاحكة لكني ما كنت لأتراجع ، في النهاية قبلتني مرة اخرى ، وعدتني بأنها اذا ما تركت المدرسة اللاتينية ستصبح حبيبتي واني سأسعد معها » .

توقف نولب ، أخذته نوبة سعال ، تطلع اليه صديفه بانتباه ، للحظة لفها الصمت ، ثم تابع نولب حديثه : «طيب ، الآن الممت بالقصة ، بالطبع لم تجر الأمور بالسرعة التي توقعتها ، لطمني ابي حينها حدثته بأني لم اعد ارغب في الذهاب الى المدرسة اللاتينية ، في البداية حرت ما الذي بمكن ان أصنعه ، فكرت مرات في اشعال النار بمدرستنا، كان ذلك عثما طفوليا ، لكني كنت جادا فيها يتعلق بفكرتي الرئيسية ، اخيرا فكرت في مخرج ، فكففت عن التصرف كطالب جيد ، الا تذكر ذلك ؟ » .

ـ « بلى ، اذكر ذلك الآن ، ولبعض الوقت كنت تعاقب يوميا » .

\_ « هذا صحيح ، توقفت عن حضور الدروس ، أجبت بردود خاطئة ، تعمدت عدم القيادم بواجباتي المنزلية ، فقدت كراساتي ، كنت أرتكب خطأ كل يوم . وفي النهاية بدأت استمتع بذلك ، من المؤكد اني ضايقت المدرسين ، في ذلك الوقت كنت قد فقدت كل اهتمامي باللغة اللاتينية وما الى ذلك ، كنت مندفعاً دائماً كما تعلم ، فحينها اتحمس لشيء جديد

لا يعود هناك شيء آخر في العالم ، كان الأمر كذلك بالسبة للرياضة ثم بالنسبة لصيد السمك فعلم النبات ، الآن حدث الأمر ذاته بالنسبة للفتيات ، وحتى انغماسي في لهو الشباب وتكامل تجاربي لم يحدث أمر آخر ، من المؤلم للغاية ان تجلس في فصل مدرسي مردداً تصريفات الأفعال بينها كل ما يمكنك التفكير فيه حقاً هو ما رأيته يوم كانت الفتيات يسبحن ورحت تختلس النظر اليهن ، طيب ، هكذا الأمر ، وربما خمن المدرسون ما هناك ، كانوا يجبونني ، فأغضوا طالما كان ذلك ممكناً ، كان يمكن ان تمنى خطتي بالفشل لو لم أصادق شقيق فرانزيسكا ، كان في المدلف الأحير من المدرسة العامة ، لم يكن بالفتى الدمث الأخلاق ، تعلمت منه الكثير ، وكان كل ما تعلمته سيئاً ، الأخلاق ، تعلمت منه الكثير ، وكان كل ما تعلمته سيئاً ، لكني كنت قد طردت من المدرسة الملاتينية ، والتحقت بصف لكني كنت قد طردت من المدرسة الملاتينية ، والتحقت بصف لكني كنت قد طردت من المدرسة الملاتينية ، والتحقت بصف

تساءل ماشولد : « والفتاة ؟ ماذا عنها ؟ » .

- « كان ذلك أسوأ ما في الأمر ، فلم يحدث أبداً ان غدت حبيبة ، وحينها شرع أخوها في اصطحابي الى الدار كفت عن سلوكها الطيب معي ، عاملتني كها لو كنت قد انحدرت في هذا العالم ، بعد قضاء شهرين في المدرسة العامة تعودت التسلل خارج الدار بعد حلول الظلام ، في ذلك الوقت اكتشفت

الحقيقة ، فذات ليلة كنت اتجول في الحديقة ، كان ثمة عاشقان يقتعدان إحدى الارائك ، وقفت هناك على نحو ما أفعل بين الحين والآخر اختلس النظر واسترق السمع ، حينها امعنت في الاقتراب ادركت انها فرانزيسكا وميكانيكي شاب ، لم يلاحظاني ، كانت ذراعه تلتف حول عنقها وهو يمسك بسيجارة ، كانت كنزتها قد فكت أزرارها ، و . . . ، طيب ، كان الأمر مرعيا ، ذهب كل عنائى سدى » .

ربت ماشولد على ظهر صديقه: « ربما كان ذلك أفضل » .

- « لا ، بالتأكيد لم يكن أفضل ، ولا زلت على استعداد لأن أضحي بيميني مقابل اختلاف الأمر عها صار اليه ، لا تقل كلمة ضد فرانزيسكا ، فلم تكن لها يد فيها حدث ، ولو ان الأمور سارت على ما يرام لكانت تجربتي الأولى في الحب تجربة جيلة سعيدة ، ربحا كان ذلك قد ساعدني على اعتياد المدرسة العامة وإعادة الأمور الى مجراها مع أبي ، لأنه كها تدرك . . . ماذا عساني أقول ؟ منذ ذلك الحين اصبح لي اصدقاء طيبون وأصدقاء عابرون بل وصديقات ، لكني لم اعتمد ابدا على وعد احدهم ، ولم اعط وعدا لأحد ، أبدا لم يحدث ذلك مرة اخرى ، لقد عشت حياتي وفق ما رأيته مناسباً ، كان لي نصيبي من الحرية والاطايب لكني كنت وحيدا دائها » .

التقط قدحه ، ارتشف بعناية قطرات النبيذ القليلة الباقية ، وانبعث واقفا .

- « اذا لم يضايقك الأمر فأعتقد أني سآوي للفراش مرة اخرى ، لست ارغب في المزيد من الحديث عن الأمر ، ولا بد ان لديك امورا تشغلك » ،

اوما الطبيب موافقاً: «كلمة واحدة فحسب، سأكتب خطابا الآن لأرى ما إذا كان بوسعي ادخالك المستشفى، ريما لا تروق لك الفكرة، لكنه ما من سبيل آخر، لسوف تنتهي ما لم تلق الرعاية المناسبة سريعاً».

صاح نولب بعنف غير مألوف : « وما الفارق ؟ سأنتهي على أي حال ، لا جدوى الآن ، وأنت تعلم ذلك ، لم أترك نفسي أسجن ؟ » .

\_ « لا تقل ذلك ، يا نولب ، عليك بالتعقل ، أي طبيب أنا اذا ما تركتك تهيم على وجهك بحالتك تلك ؟ لسوف نحصل على سرير لك في أوبير شتيتين ، سأعطيك خطابا ، وخلال الأسبوع المقبل سأمضي لأتابع حالتك ، ذلك وعد مني » .

غاص جواب الآفاق في مقعده ، بدا موشكا على البكاء ، مضى يفرك يديه ، كما لو كانتا باردتين ، ثم التفت الى الطبيب بنظرة مفعمة بالتوسل الطفولي .

بصوت بالغ الرقة قال: «طيب، اذا كان الأمر كذلك، فإن لدي معروفاً كبيراً أناشدك ان تسديه الى ، لا تغضب، ليس ذلك جميلًا مني ، فقد اسديت إلى الكثير، وقدمت لي حتى

النبيـد الأحمـر، كنت طيبـاً للغـايــة، ولست استحق ذلـك، لكن . . . » .

ربت ماشولد كتفه ليعيد الثقة اليه: « لا تكن سخيفاً ، أيها الصديق القديم ، لا أحد يحاول ارغامك ، على بالأمر! » .

- \_ « الن تغضب ؟ » .
- " كلا بالطبع ، ولم اغضب ؟ »

- « إذن ، يا ماشولد ، فاني أرجوك ، انه معروف كبير ، لا ترسلني الى أوبير شتيتين ، إذا كان لا بد من ذهابي الى مستشفى ، فان أود الذهاب الى جيربرسو ، الناس يعرفونني هناك ، سأشعر بأني في داري ، ربما كان ذلك أفضل للمستشفى كذلك ، فقد ولدت هناك ، أضف الى ذلك . . . » .

بحرارة توسلت عيناه ، تملكه الانفعال ، فعجز عن الحديث .

حدث الطبيب نفسه بأنه محموم ، قال بهدوء: « إذا كان ذلك هو كل ما تبغيه فقد اتفقنا ، فكرة طيبة! سأكتب الى جيربرسو ، الآن امض الى فراشك ، فقد تحدثت أطول مما ينبغى » .

تابع جواب الآفاق بناظريه وهو يدلف الى الدار ، فجأة تذكر الصيف الذي علمه نولب خلاله كيف يصيد السمك ، راح يفكر في الصبي الوسيم الودود ذي السنوات الاثنتي عشرة

وفي طريقته المفعمة بالاعتداد والالمام في معاملة اصدقائه .

وفي طريعته التالي غارقاً في الضباب ، فمكث نولب طوال كان الصباح التالي غارقاً في الضباب ، فمكث نولب طوال البوم في الفراش ، كان الطبيب قد أحضر له بضعة كتب ، لكنه البوم في الفراش ، كان قلقاً ومكتئباً ، فالآن وهو يحيا في كنف الراحة ، لم يسسها ، كان قلقاً ومكتئباً ، فالآن وهو يحيا في كنف الراحة ، لم يسسها ، كان قلقاً ومكتئباً ، فالآن وهو يحيا في كنف الراحة ، لم يسلما مطيب وفراش وتير كان يشعر بوضوح يفوق ما عهده من قبل ان النهاية وشيكة .

راح يحدث نفسه: «لو اني رقدت هنا أياماً قلائل أخرى لما نهضت ثانية »، لم يعد يكترث بالحياة كثيراً ، ففي السنوات القليلة الأخيرة كان الطريق قد فقد كثيراً من جاذبيته بالنسبة له ، لكنه لم يكن يرغب في ان يلقى منيته الا بعد أن يرى جيربرسو ويودع اماكن عديدة ، النهر ، الجسر ، السوق ، حديقة ابيه العتيقة ، وفرانزيسكا كذلك ، كانت قصص حبه الأخيرة قد غمرها النسيان تماماً كما تراجعت سنوات تجوله الطويلة في ذاكرته وفقدت اهميتها بالنسبة له بينما اكتسبت أيام صباه الغامضة توهجا وسحرا جديدين ،

راح يفحص حجرة الضيوف عن كثب ، لم يكن قد عاش على هذا النحو المترف لسنوات طوال ، تلمس بعينين خبيرتين وأصابع حساسة نسيج اغطية الفراش والدثار الناعم المصنوع من الصوف الطبيعي واغطية الوسائل البديعة ، اثارت الأرضية الخشبية الصلبة اهتمامه كذلك وعلى الحائط كانت هناك صورة

لقصر الدوق في اطار من الفسيفساء البلورية .

رقد برهة طويلة بعينين مفتوحتين غائمتين ، شفه الاعياء ، فيا عاد يكترث لشيء خلا ما يجري في جسده العليل ، لكنه فجأة شرع في النهوض ، انحنى خارجاً من الفراش وبأصابع متعجلة التقط حذاءه ، فحصه بعناية خبير ، كان في حالة سيئة لكن اكتوبر كان قد أقبل بالفعل وسوف يصمد حتى أولى بشائر الجليد ، عندئذ سينتهي كل شيء ، خطر له ان يطلب من ماشولد حذاءاً قديماً ، لا ، ان ذلك حري باثارة شكوكه ، فأنت ما لا تحتاج الى حذاء في المستشفى ، مرر أصابعه فوق التشققات التي تعلوه ، لو انه دلكها جيداً ببعض الشحم لصمد الحذاء شهراً آخر بالتأكيد ، فلا داعي للقلق ، لسوف يفوقه حذاؤه العتيق عمرا ، ويظل صالحاً للاستخدام حينها يختفي صاحبه من الطرقات .

ألقى بالحذاء ، حاول التنفس بعمق لكن ذلك آلمه وهيج سعاله ، رقد ساكناً ، راح ينتظر ملتقطاً انفاساً قصيرة ، عـذبه لخوف من التخاذل قبل ان يحقق رغبته الأخيرة.

حاول التفكير في الموت ، على نحو ما كان يفعل بين الحين والآخر ، لكن ذلك ارهقه فأخذته سنة من النوم ، حينها استيقظ عقب ذلك بساعة شعر بالانتعاش والهدوء كأنه رقد أياماً ، فكر في ماشواد ، شعر بأنه يود لو ترك له رمزاً لعرفانه حينها بمضي

بعيداً ، قرر ان يكتب احدى قصائده ، فقد سأله الطبيب عنها في اليوم السابق فحسب ، لكنه لم يستطع تذكر ايا منها او انه لم يعبأ بما يذكره ، تطلع من النافاقة ، شاهد الضباب يلف الغابات القريبة ، شرع يحدق فيها حتى غلبته افكاره ، من درج المنضدة المجاورة ازال الورقة البيضاء الناصعة التي كانت تبطنه ، وكتب بقلم التقطه من الدار .

لا بد للزهور ان تذوي ،
حينها يحل الضباب .
لا بد للناس من الموت ،
والانحدار الى قبورهم .
الناس زهور ،
هم ايضا سيرجعون
في زمن الربيع ،
عندئذ لن يحل بهم المرض مرة اخرى ،
سيعتقدون كل شيء .

توقف ، طالع ما كتبه ، لم تكن أغنية حقيقية ، فقد غابت عنها القوافي لكن كل ما أراد ان يقوله كان وارداً بها ، بلل القلم بلسانه وكتب تحتها : « الى الدكتور ماشولد من صديقه الممتن . ن . .

ثم وضع الورقة في الدرج الصغير.

111

في اليوم التالي كان الضباب لا يزال مخيماً ، لكن الهواء كان بارداً وحاداً ، بدا محتملاً ان الشمس ستشرق عند الطهيرة ، اقبل ماشولد ، وابلغه ان هناك فراشاً له في مستشفى جيربرسو ، وانهم ينتظرونه هناك ، حينها رجاه نولب ان يسمح له بالنهوض وافق على هذا الرجاء .

قال نولب: «سأقوم بجولة عقب الغذاء مباشرة ، سيستغرق الأمر أربع ساعات وربما خمسا » .

ضحك ماشولد « هذا كل ما تحتاجه! لا تجوال في الوقت الحالي ، اذا لم نجد اي شيء آخر ، سأحملك في عربتي ، سوف أسأل العمدة فربما كان بسبيله الى ارسال ملء عربة من الفاكهة او البطاطس الى المدينة ، لا يهم يوم اكثر أو أقل » .

استسلم الضيف ، بعث العمدة برسالة يقول فيها ان اجيره سيمضي بعجلين الى جيربرسو في اليوم التالي ، فتقرر ان يمضي نولب مع الأجير .

قال ماشولد: « لكن بوسعك استخدام معطف اثقل ، أتستطيع ارتداء احد معاظفي ام انه سيكون فضفاضاً ؟ » .

لم يبد نولب اعتراضاً ، تمت تجربة المعطف ووجد مناسباً ، وحيث كانت نوعيته جيدة ومازال في حالة ممتازة قرر نولب بخيلائه الطفولي في الحال ان يحكم الأزرار ، راح الطبيب يتطلع اليه مسرورا ، وخلع عليه ياقة قميص لتكتمل الصورة .

في ذلك الأصيل راح نولب في سرية بالغة يتطلع الى صورته في ملابسه الجديدة ، كان يبدو أنيقاً الى حد انه شعر بالأسى لعدم قيامه بحلاقة لحيته مؤخراً ، لم يجرؤ على طلب موس الحلاقة الخاصة بالطبيب من مدبرة الدار لكنه كان يعرف حداد القرية ، فمضى ليرى ما يمكن عمله في هذا الصدد .

سرعان ما عثر على حانوت الحداد فولجه ملقيا بالتحية على الصانع العجوز : «حداد عجوز من أراض غريبة يطلب عملا.».

تفحصه الحداد ببرود ، قال « لست حداداً ، ولا يمكنك خداعي » .

ضحك نولب: « في ذلك من الحقيقة ما يكفي ! لازلت تتمتع ببصيرتك ، مضحك انك لم تعرفني ، أتذكر ؟ كنت موسيقياً ومرات عديدة رقصت على عزفي للاكورديون في ليالي السبت في هايرباخ » .

عقد الحداد حاجبيه ، راح يمعن التذكر للحظات قلائـل ، ثم مضى بنولب الى الضوء وراح يتفحصه .

بضحكة قصيرة قال: « تذكرت ، أنت نولب ، الناس بطعنون في السن حينها لا تراهم لوقت طويل ، ماذا تصنع في بولاخ ، بوسعي أن أتيح لك تينر وقدحاً من العصير » . \_ « جميل منك ذلك ، أيها الحداد ، وأقدره لك ، لكني انشد شيئاً آخر ، هل تقرضني موساك لبضع لحظات، فسوف أمضى للرقص الليلة » .

مد الحداد اصبعه مهدداً ، قال : « أنت أيها الملفق العجوز! انظر كيف تبدو ، يلوح لي انه ليس بوسعك الحرص على شهود الرقص » .

ضحك نولب بمرح ضحكة مكتومة: « لا يفوتك شيء ، كان ينبغي ان تصبح قاضياً ، طيب ، نعم سامضي الى المستشفى غداً ، سيرسلني ماشولد الى هناك ، طبيعي اني لا استطيع النظهور بهذه الملحفة على وجهي ، اعطني موساك ، وستسعيدها خلال ساعة » .

ــ « والى اين تمضي بها ؟ » .

سر الى دار الطبيب ، فأنا أقيم هناك ، هل يمكنني أخذها ؟ » .

لم تبد قصة نولب جديرة بالتصديق تماما ، فساورت الشكوك الحداد .

- « تستطيع اخذها ، لكنها ليست موسى عادية ، كما تعلم ، انها من طراز سولنجين الأصلي ، وأريد ان اراها ترد الي » .

\_ « لسوف تراها » .

ر بالطبع ، لنقل ، هذا معطف جميل ذاك الذي ترتديه ، ولن تحتاجه لتحلق لحيتك وأنت ترتديه ، ماذا أقول لك! انزعه ودعه معي ، وحينها تعود بالموس سأعطيك معطفك » .

تجهم نولب: « ليكن ، انك لست اميرا على وجه الدقة ، لكنها مبادلة » .

احضر الحداد الموس ، ترك نولب معطفه كرهينة ، لكنه لم يوافق على ان يمسه الحداد الكئيب ، عقب نصف ساعة اعاد الموس ، كانت لحيته الشعثاء قد اختفت ، وبدا مختلفاً تماماً .

قال الحداد باعجاب : « الآن كل ما تحتاجه هو زهرة خلف أذنك وتغدو متأهباً للمضى لخطب ود النساء » .

لكن نولب لم يعد في حالة مزاجية مرحة ، ارتدى معطفه ، اعرب عن شكره للحداد ، وغادر الحانوت .

في الطريق الى الدار قابل الطبيب الذي استوقفه.

سأله فزعاً « أين كنت ؟ ما أغرب ما تبدو ! آه ، لقد حلقت لحبتك ، يا لك من طفل كبير ! » .

لكنه كان مسروراً ، وفي ذلك المساء احتسى نولب النبيذ الأحمر مرة اخرى ، احتفل الصديقان بافتراقهها ، وهما يتظاهران بالمرح ، ويقمعان اي دلالة على الأسى .

في الصباح الباكر اقبل اجير العمدة بالعربة ، كان العجلان يقفان بأرجل مرتعدة في اقفاص خشبية ، يحدقان بأعين واسعة في الصباح البارد ، كانت بشائر الجليد تمتد عبر السهوب ، مدت يد المساعدة لنولب كي يجلس في المقعد الأمامي الى جوار الأجير ، ووضع دثار على ركبتيه ، حيا الطبيب نولب شادا على يديه وقدم نصف مارك للأجير ، وبينها راحت العربة تصلصل يديه وقدم الله الأجير غليونه ، راح نولب يحدق والنعاس يداعبه في الصباح البارد الأشهب .

فيها بعد اشرقت الشمس ، عند الظهيرة كان الجو دافئاً على نحو بهيج ، مضى الرفيقان الجالسان في المقعد الأمامي بالعربة في مسيرة رائعة ، حينها وصلا جيربرسو اصر الأجير على الخروج عن طريقه لاصطحاب نولب الى المستشفى لكن نولب سرعان ما اقنعه ، وافترقا صديقين عند حافة المدينة ، وقف نولب الى جانب الطريق ، تابع العربة بناظريه حتى اختفت تحت أشجار الاسفندات بالقرب من سوق الماشية .

ابتسم ، يمم شطر طريق لا يعرفه الا ابناء البلدة يمر بين البساتين، كان حراً مرة اخرى ، وبوسعهم الانتظار في المستشفى .

من جديد راح العائد الى موطنه يعب هواءاً ونوراً وأصوات وعبق بلدته ، الشعور الباعث على السلام بأن المرء في داره ،

ضجيج المزارعين وابناء المدينة في سوق الماشية ، ظلال أشجار الكستناء البنية التي تتخللها الشمس، فراشات الخريف الداكنة في تحليقها الجنائزي الى جوار سور المدينة ، صوت نافورة السوق بجداولها الأربعة ، رائحة النبيذ ، الطرق الخشبي الأجوف المنبعث من باب صانع الأواني المقنطر، اسهاء الشوارع المألوفة وقد التف كل منها في فيض كثيف لا يقر له قرار من الذكريات ، بكل كيانه مضى جواب الأفاق يعب نشوة الموطن ، التعرف ، الذكرى ، الرفقة مع كل طريق وركن وحجر من احجار الأرصفة ، طوال الأصيل مضى يتجول دونما كلل منتقلا من شارع الى آخر ، راح يصغي الى ارتطام النهر بالصخور ويراقب الخراط من خلال نافذة حانوته ، ويقرأ الأسماء المألوفة فوق لافتات اعيدت كتابتها حديثاً ، فمس يديه في نافورة السوق وانتظر كي يطفيء ظمأه ، حتى وصل الى نبع آبوت الذي كان ما زال يتدفق غامضاً كما في الماضي من الطابق الأدنى في دار عتيقة وينساب بين كتل الاحجار في ضوء منبعه المعتم الغريب الصفاء ، توقف طويلا الى جوار النهر ، انحني على الحاجز الخشبي ، مطلا على الأعشاب المائية القاتمة المسدلة الشعر ، والأسماك الرشيقة السوداء التي راحت تحوم في سكون فوق أرضية من الحصى المترجرج ، سار فوق جسر المشاة القديم ، وحينها وصل الى منتصفه ثني ركبتيه على نحو ما كان يفعل صبيا ليستشعر الارتداد الرقيق اللين للهيكل الخشبي .

سار الهوینی دون أن ینسی شیئاً ، لا شجرة الزیزفون ، ولا البقعة الصغيرة المعشبة الى جوار الكنيسة ، ولا بركة الطاحونة العليا التي كانت يوما مسبحه الأثير، توقف خارج الدار الصغيرة التي عاش فيها أبوه منذ زمان بعيد ، ولبعض الوقت أسند ظهر، برفق الى الباب العتيق، دلف الى الحديقة، تطلع عبر سور الاسلاك الفظ الى حديقة خضراء غرست حديثاً ، لكن الدرج الحجري المتآكل وأشجار السفرجل القصيرة المستديرة كانت لا تزال على حالها ، هنا عاش نولب قبل طرده من المدرسة اللاتينية. اسعد أيام حياته ، هنا عرف السعادة الكاملة والتحقق ، المباهج بغير مرارة ، عذوبة ثمار الكرز المختلسة ، وفرحة رعاية حديقته الصغيرة ومراقبة الزهور وهي تنمو ، زهور المنثور البديعة ، اللبلاب المرح ، زهور الثالوث الرقيقة المخملية ، وأقفاص الأراني ، والمشغل الذي صنع فيه الطائرات الورقية وأنابيب المياه من فروع اليلسان المجوفة والعجلات الدوارة من كراة الخيط مع قطع من ألواح الخشب كبديل للمغدف ، عرف القطط فوق كافة هذه الأسقف ، تذوق الفاكهة في كافة الحدائق ، تسلق كل الأشجار، وصنع لنفسه وكنات خضراء للأحلام فوق أغصانها ، ان هذا الجزء من العالم ينتمي اليه ، عرف كل بوصة فيه وعشقها ، حوى كل منحدر وشجيرة معنى بالنسبة لـ وكان لدیه ما یرویه له ، حدثه کل موسم مطیر وکل جلیـد هطل ، عاش والهواء والأرض يستجيبان لاحلامه ورغباته ، وحتى اليوم

بدا لنولب ان العالم ينتمي اليه بقدر ما ينتمي لأي من اصحاب مذه الدور والحدائق ، أيهم يمكنه ان يزعم انه يقدرها اكثر منه او يجد فيها ذكريات تفوق ذكرياته ؟

كان بمقدوره ان يرى بين الأسطح القرببة علية مثلثة ، حادة وسامقة ، في تلك الدار الضيقة كان هاسيس الدباغ يقطن ، هناك أرخت همسات نولب الرقيقة الأولى مع الفتيات سجف لنهاية على العاب وافراح طفولته ، عديدة هي الأمسيات التي حركت بداخله لواعج الهوى ، وهو يغادر تلك الدار ، ويشق طريقه الى بيته عبر الشارع المتفاقم الظلمة ، هناك نثر جدائل ابنة الدباغ المضفورة ، وهناك اصابة الدوار تحت وطأة قبلات فرانزيسكا ، لسوف يلقي نظرة هناك في وقت لاحق هذا المساء ، او ربما في اليوم التالي ، اما الآن فان هذه التذكارات لم تكن تجتذبه كثيراً ، وكان يسعده لو أنه بذلها جميعاً لقاء ذكرى ساعة واحدة من الزمن الذي سبقها : طفولته .

وقف ساعة او ما يفوق الساعة الى جوار سور الحديقة منطلعاً ، لم يكن ما رآه هو الحديقة الحديثة الغريبة التي بدت بالفعل جرداء وخريفية المظهر بشجيرات توتها اليافعة ، كان يرى حديقة ابيه وحوض زهوره الصغير ، الأزلية التي غرسها في احد الفصح ، واشجار البلسم البلورية واكوام الحصى الصغيرة التي كان يودعها السحالي التي امسك بها مرات ومرات دون ان يعزيه شيء عن أن أيا منها لم يمكث معه ليصبح حيوانه الأليف، لكنه كان

يظل دائماً في غمار لهفته وامله الذي يملأ جوانحه حينا يمسك بواحدة جديدة ، اما اليوم فانه على استعداد للتخلي عن كافة الدور والحدائق ، كل الزهور والسحالي والطيور التي يضمها العالم من اجل زهرة واحدة من زهور الصيف التي كانت تتفتح عن اكمامها الغالية ببطء بالغ في حديقته الصغيرة ، وشجيرات الكميش العتيقة التي يذكر كلا منها تماما ، مضت جميعا ، لم تكن خالدة ولا تطالها يد التدمير ، لقد انتزعها احدهم واطلق فيها يد الحريق شجراً وجذوراً وأوراقاً ذابلة احترقت كلها معاً ولم يجزن عليها أحد .

كثيراً ما جاء ماشولد لزيارته هنا ، الآن اصبح طبيباً . سيداً مهذباً يقود عربة ليعود المرضى ، نعم ، انه لا يزال رجلاً طيباً جاداً ، لكنه هو كذلك ، ذلك الرفيق القوي الأريب : من يكون بالمقارنة بالفتى الصريح الحمي البالغ العاطفية الذي عرفه آنذاك ؟ هنا اوضح له نولب كيف يصنع مصايد للذباب وابراجاً من الواح الخشب للجنادب ، كان معلم ماشولد وصديقه الأكبر سناً والأعظم مهارة الذي يحظى باعجابه .

شاخت شجرة الليلك في حديقة البحار، ذبلت، غطتها الطحالب، حطت يد الخراب على حديقة الدار المغطاة، وايا كان ما أقاموه مكانها فانه لا يمكن اطلاقاً ان يكون جميلاً وبهيجاً ومحكماً كما كانت.

كان الليل يسدل استاره والجو يزداد برداً حينها غادر نولب من المحديقة النامي العشب، في برج الكنيسة الجديد الذي غير المحديقة البادة قرع جرس عاليا.

دلف عبر بوابة المدبغة ، كان وقت العمل قد انقضى ولم يكن هناك احد في الفناء ، مر دونما صوت بأرض الدباغة الرطبة بين الحفر حيث كانت الجلود مغموسة في المواد الكاوية ، نوقف عند السور المنخفض الذي كان النهر يتدفق خلفه بين الصخور المغطاة بالطحالب ، ذلك كان الموضع الذي جلس فيه ذات أصيل مع فرانزيسكا واقدامها العارية تصطدم في الماء .

راح نولب يحدث نفسه ، لو انها لم تجعلني انتظر عبثاً لتغير كل شيء ، كانت لدي القوة والارادة حتى دون المدرسة اللاتينية والجامعة لأجعل من نفسي شيئاً يعتد به ، ما أوضح وابسط ما كانت عليه الحياة ! لقد القى بنفسه بعيداً وفقد الاهتمام بكل شيء ، لم تطالبه الحياة التي سقطت مع مشاعره بأي شيء ، عاش لا منتمياً ، كسولاً ، جواباً للآفاق ، يحظى بالمحبة في صور الرجولة ، ويعاني الوحدة في مرضه وسنوات كهولته

حل به الاعياء ، اقتعد السور ، وراح النهر يغمغم معتماً في افكاره ، اضاء النور في نافذة تعلوه ، محذراً إياه من ان الوقت قد ناخر ، وانه لا ينبغي ان يعثر عليه هنا ، انسل في صمت خارج فناء الدباغة ، ومضى عبر البوابة ، احكم معطفه حوله ، وفكر

في الرقاد، كانت لديه النقود التي اعطاه الطبيب اياها، بعد تأمل قصير يمم شطر نزل، كان بوسعه ان يمضي الى نزل الملاك او البعجة، حيث كان معروفاً، ويمكن ان يلقي اصدقاءً، لكنه لم يكن في حالة مزاجية تسمح له بذلك.

كانت هناك مشاهد عديدة جديدة في البلدة من شأن كل منها ان يثير اهتمامه ، اما الآن فلم يكن يرغب في مشاهدة الا ما يعيد ذكرى الأيام الخوالي ، ثم حينها علم ان فرانزيسكا قد وافتها منيتها شحب كل شيء وبدا له انه جاء الى هنا بسببها وحدها ، كلا ، لا معنى للتجوال في الدروب والطرقات حيث يحييه كل اولئك الذين عرفهم بصيحات الرثاء الهزلية ، وحينها تصادف مروره بالمفوضية الصحية في احد الشوارع الضيقة خطر له فجأة ان القائمين على شؤون المستشفى قد يرسلون من يبحث عنه ، مضى الى المخيز وابتاع لفتين من الخبر دسها في جيوب معطفه ، لم تكن الظهيرة قد حلت بعد حينها غادر البلدة سالكأ طريقاً يؤدي الى الجبال .

عالياً في سمت البلدة ، وعند المنعطف الأخير قبيل الغابة ، اقتعد رجل مترب كومة من الصخور ، مضى في تكسير الصخور الرمادية المائلة الى الأزرق الى قطع صغيرة بمطرقة طويلة اليد .

حدق فيه نولب، حياه، وتوقف .

وطاب يومك ، قالها الرجل ومضى في تكسير الصخور دون

177

ان يرفع رأسه .

غامر نولب بقوله: « يبدو أن الطقس يوشك على التغير » .

دمدم الحجار « ربما » رفع ناظریه ، فبهرهما الضوء الساطع « الى این تمضي ؟ » .

قال نولب : « روما ، لأرى البابا ، اهي بعيدة ؟ » .

ـــ « لن تبلغها اليوم اذا توقفت كل بضع خطوات ورحت تضايق الناس فيها هم يحاولون العمل ، لن تقطع الرحلة في عام » .

«ربما لا ، طيب ، لست في عجلة من امري والحمد لله، أنت عامل مجد يا اندريز شايبل » .

ظلل الحجار عينيه بكفه ، قال مفكراً « أنت تعرفني ، واعتقد أني أعرفك كذلك ، عليّ فقط ان اتذكر الاسم » .

- « لنفترض انك سألت المالك العجوز عن الكسارة لقد اعتدنا ان ننتظر هناك في التسعينات ، لكني اظن ان أجله قد وافاه »

- ( وافاه منذ سنوات ، آه ، الآن تذكرته ، أنت نولب ، اجلس برهة وليطب يومك ! » .

جلس نولب ، كان قد تسلق الجبل مسرعاً فشق عليه التقاط أنفاسه ، الآن وهو يطل الى أسفل أدرك كم كانت البلدة

177

الصغيرة جميلة في الوادي ، النهر الأزرق المتألق ، مجموعة الأسقف البنية المائلة للحمرة ، جزر الخضرة الصغيرة المؤلفة من الأشجار فيها بينها .

قال لاهثا: « لقد سارت الأمور بك على ما يرام هنا ».

- « لا بأس ، ليس بوسعي ان أشكو ، لكن ماذا عنك ؟ لست المتسلق الذي كنته ؟ أنك تصدر صفيراً مخيفاً ، يا نولب ، اكنت تزور البلدة العتيقة مرة اخرى ؟ » .

- « هذا صحيح ، يا شايبل وللمرة الأخيرة فيها أظن » .
  - ـ « ماذا تعني ؟ » .
  - \_ « رئتاي اعتلتا ، الا تعرف علاجاً ؟ » .

\_ « لو انك مكثت في الدار ، أيها الصديق ، وعكفت على عملك ، لو كانب لك زوجة وأطفال وفراش دافي، في الليل لربما كنت اليوم على ما يرام ، لكنك تذكر كيف كان شعوري نحو هذا الأمر ، اما الآن فقد فات أوان ذلك ، هـل الأمر سيء الى هذا الحد ؟ » .

لست ادري ، طيب ، نعم انني اعلم ، انه اسوا ياشايبل ، والأمر يزداد كل يوم تفاقهاً ، من الخير انني وحدي في هذا العالم لا اثقل كاهل احد » .

- « أيا كان النحو الذي تتقبل به الأمر فانه يظل من شأنك

أنت ، لكني آسف لسماع ذلك » .

« لا حاجة بك للأسف ، لسوف نلقى حتفنا جميعاً ذات يوم ، ذلك يقع حتى للحجار ، نعم أيها المعمر ، ها نحن نجلس هنا دون ان يجد احدنا الكثير مما يبعث على الابتهاج ، كانت لديك نوايا مختلفة ذات يوم ، ألم تكن ترغب في العمل بالسكك الحديدية ؟ » .

- \_ « أوه ، ذاك تاريخ عتيق » .
- \_ « وأطفالك ؟ هم بخير ؟ » .
- . « جاكوب يعمل الآن فيها اعلم » .
- ــ « أحقاً ؟ ما أسرع ما يمر الزمن ، طيب ، لسوف أمضي الآن » .

- « ولم العجلة ؟ بعد كل هذه السنين ، اصغ ، يا نولب ، هل بوسعي مساعدتك ؟ ليس لدي الكثير ، ربما نصف مارك » .

- « بوسعك انفاقه ، شكراً على أية حال » .

أراد ان يضيف المزيد ، لكن صدره آلمه على نحو تعس ، فلفه الصمت ، سقاه الحجار جرعة من زجاجة عصير ، ظلا لبعض الوقت يحدقان في البلدة ، كانت قناة الطاحونة تأتلق في سنا الشمس وعربة تدلف عبر الجسر الحجري ، وعبر الحاجز راح سرب من الأوز الأبيض يسبح في تراخ جيئة وذهاباً .

مرة اخرى قال نواب « سأمضي ، أشعر بالراحة الآن ، .

قال ببطء: « تعلم انه كان بوسعك ان تغدو افضل من جواب آفاق بائس ، ذلك عار ، لم اكن ابداً ممن يسرتلون المزامير ، لكني أؤمن بما جاء في الانجيل ، خير لك ان تفكر في الأمر كذلك ، عليك ان ترد مدافعاً عن نفسك ، ولن يكون ذلك يسيراً ، كانت لك مواهب تفوق بكثير ما لدى آخرين فلم تستفد بها ، لا تغضب مني لقولي ذلك » .

ابتسم نولب ، عاد وميض العابث البريء القديم الى مقلتيه ، ربت على كتف شايبل بود ونهض واقفاً .

\_ « لسوف نرى ، يا شايبل ، ربما لن يسائلني الرب عن السبب في أنني لم اصبح قاضياً ، ربما يكتفي بالقول : « اعدت ثانية ، ايها الأحمق العجوز ؟ « ويعهد الي بعمل يسير كرعاية الأطفال او نحو ذلك » .

هز اندريز شايبل منكبيه تحت قميصه الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق ، قال :

« لا جدوى من الجد معك ، تعتقد ان الرب سيلقي بالنكات حينها يقبل نولب » .

- « على الاطلاق ، أو ربما فعل » .
  - « لا تتحدث على هذا النحو » .

تصافحا ، دس الحجار عملة معدنية صغيرة كان قد استخرجها خفية من جيب سرواله في كف نولب ، اخذها نولب دونما اعتراض لرغبته في عدم تبديد سرور صديقه العجوز .

ألقى نظرة اخيرة على الوادي الذي شهد مولده ، اومأ لاندريز شايبل محييا، ثم هرع مبتعداً ، اذ امسكت بخناقه نوبة من السعال ، سرعان ما دار حول المنعطف ، واختفى خلف الغابات .

عقب اسبوعين اقبل الشتاء فجأة ، بعد ان كانت فترة سادها الضباب البارد قد تراجعت امام ايام مشرقة زانتها الجريسات المتأخرة عن موعدها والعليق الناضح البارد ، في البداية حومت أيام ثلاثة من البرد المرير ، ثم خفت حدة البرد ليهطل الجليد ثقيلا متواترا .

طول هذا الوقت كان نولب يضرب على غير هدى ، دون ان يغادر الأرض التي شهدت مولده اطلاقاً ، شاهد شايبل مرتين وهو مختبيء في الغابات ، لكنه لم يفه ببنت شفه ، كان لديه الكثير مما يتعين التفكير فيه ، خلال مسيراته الطويلة الهائمة غرق اكثر فأكثر في فخ حياته الضائعة كما يغرق المرفأ في اجمة من العليق وبعد لما يعثر على معنى او مصدر للعزاء ، حينما شعر بالمرض بتخطفه والاغياء يجتاحه فكر في العودة الى جيربرسو وطرق باب المستشفى لكنه بعدما قضى اياما وحيدا وشاهد البلدة قابعة في

الوادي بدت الأصوات التي تصاعدت اليه غريبة ومعادية ، كان يعلم ان المدينة لم تعدمكانه ، من وقت لأخر كان يبتاع بعض الخبز من احدى القرى ، وكانت ثمار البندق وفيرة ، قضى لياليه في اكواخ الحطابين او في الحقول مفترشاً القش .

الآن كان في طريق عودته من جبل الذئب في غمار العاصفة الثلجية كالا ومنهكا وان كاد قادرا على الحركة ، يجر قدميه ، يفحص كل غيضه وبقعة تجردت من الأشجار كأنما يمتص اقصى ما بقي له من زاد الأيام الضنينة ، رغم مرضه ونصبه لم يفقد انفة وعيناه الحدة ، فمضى يتشمم ويحدق كأنه من كلاب الصيد ، راح يسجل كل مرتفع ومنخفض من الأرض ، كل نسمة ، كل اثر لحيوان رغم انه لم يعد ثمة هدف يلوح امامه ، تبددت ارادته وراحت قدماه تتحركان تلقائياً .

كان في غمرة أفكاره يحدث الرب ولأيام عديدة دون انقطاع كانا معاً لم يداخله الروع ، كان يعلم ان الرب لا يستطيع ان يلحق الأذى بنا ، كانا يتحدثان عن عبث حياة نولب ، وكيف ان الأمور كان يمكن تدبيرها على نحو آخر ولم كان هذا الأمر وذاك على نحو ما وقع ولم يجر بشكل آخر .

راح نولب يكرر مرارا قوله: «كان ذلك حينها كنت في الرابعة عشرة وتخلت فرانزيسكا عني ، كل شيء كان لا يزال بعد في حيز الامكان ، ثم تهشم شيء ما بداخلي ، منذ ذلك الحين

اصبحت بلا نفع ، كان ينبغي ان تدعني القى حتفي في الرابعة عشرة ، ذلك كان الخطأ الكبير ، كان يمكن حينئذ ان تكون حياتي جميلة ومكتملة كتفاحة ناضجة » .

كان الرب يبتسم طوال الوقت وفي بعض الأحيان يختفي وجهه في الجليد الهاطل .

قال مؤنبا: «على رسلك يا نولب ، فكر في شبابك ، ذلك الصيف في اودينفالد والأوقات التي امضيتها في لخشتيتين ، الم ترقص كالظبي ؟ الم تستشعر بهجة الحياة تجتاح كل عظمة من عظامك ؟ الم تعن وتعزف الاكورديون حتى لمعت الدموع في اعين الفتيات جميعا ؟ اتذكر ايام الأحاد في بويرزفيل ؟ وهنريت حبيبتك الأولى ؟ اكان ذلك عبثاً ؟ » .

امعن نولب التفكير ، توجهت افراح شبابه في حسنها المعتم مثل نيران نائية تتقد في الجبال ، كان لها طعم العسل والنبيذ الحاد العذب والزخم العميق الذي لريح ليلة دافئة في مقدم الربيع ، يال الهي ، كم كانت جميلة في الفرح والحزن ، واي الربيع ، يكن ان يستشعره لو انه فقد يوما واحدا منها .

اقر قائلاً: « نعم ، كانت حياة جميلة » رغم ذلك راودته رغبة في البكاء وشعر بأنه يوشك ان يتهاوى مشل طفل اصامه الأعياء « كانت الحياة جميلة في تلك الأيام ، حقا كان هناك حزن حتى في تلك الأيام ، وشعور بالذنب في بعض الأحيان لكنه

صحيح ان تلك سنوات طيبة ، من المؤكد ان قلة من الرجال قد الخذهم الخمار بعمق ورقصوا في خيلاء او عرفوا ليال للهوى كتلك التي عرفتها ، لكن الأمر كان ينبغي ان ينتهي في ذلك الوقت ، فحتى في تلك الأيام كانت هناك قطرات من المرارة ، اذكر ذلك جيدا ، بعد ذلك تبددت مثل هذه الأوقات الطيبة ، ولم تعد ابداً » .

اختفى الرب في هبة من الريح المثقلة بالجليد ، توقف نولب برهة ليلتقط انفاسه ، بصق قطرة او قطرتين من الدم على الجليد ، فجأة أطل الرب ليرد عليه .

- « اصغ ، يا نولب ، الست ناكراً للجميل هوناً ما ؟ ان نسيانك يضحكني ، لقد تذكرنا الوقت الذي كنت فيه ملك ساحة الرقص ، وتذكرنا هنريت ، وقد اضطررت الى الاقرار بأن ذلك كله كان له معناه وان تلك الأيام كانت طيبة جميلة وجلبت لك السعادة ، لكن ، ايها العزيز ، اذا كانت تلك مشاعرك نحو هنريت فان عليك ان تفكر في ليزابيث ، او قد نسيتها تماما ؟ » .

مرة اخرى امتد ملمح من الماضي امام ناظري نولب كأنه آماد جبل بعيد ، على الرغم من ان تلك الفترة لم تكن باعثة تماما على السعادة وخالية من المتاعب كالأيام الخوالي الا انها تألقت بوهج اعمق وبالسنا الهادىء الذي يشع من امرأة تبتسم من

خلال الدموع ، انبعثت الأيام التي طال نسيانها والساعات من قبورها وفي قلبها نهضت ليزابيث بمقلتين جميلتين أترعتا حزنا وقد احتضنت وليدها ،

ناح نولب: « كنت رجلا سيئاً! لم يكن من حقي مواصلة الحياة بعد موت ليزابيث » .

لكن الرب قاطعه ، وبنظرة نفاذة من عينيه البراقتين قال : «كفى ، يا نولب ، لقد آذيت ليزابيث ايذاءاً جما ، وليس بوسعنا ان نغير هذا ، لكنك تعلم تماما ان الطيبة والرقة اللتين منحتها لها تفوقان الأذى الذي احدثته وانها لم تكن غاضبة منك للحظة ، ايها الطفل! الا تستطيع ان تدرك ما يعنيه هذا كله ؟ الا يمكنك ان تفهم انه كان عليك ان تكون جواب آفاق شريد لتجلب للناس قليلا من حماقة الطفولة ومرحها حيثها مضيت ولتجعل مختلف انماط البشر يجبونك قليلا، ويداعبونك بعض الشيء ويشعرون بالعرفان هونا ما تجاهك ؟ » .

بعد صمت قصير اقر نولب ذلك هامساً: «بلى ، لقد شرعت في التفكير بالأمر ، أصبت ، لكن ذلك كله كان في الأيام الخوالي حينها كنت في شرخ الشباب ، لم اتعلم من هذا كله فأصنع من نفسي شيئاً ؟ كان الوقت لا يزال متاحا » .

كف الجليد عن التساقط ، تـوقف نـولب مـرة اخـرى ليستريح ، اراد ان يزيح الجليد عن قبعته ومـلابسه ، لكنه لم

يستطع استجماع قواه ، كان مرهقا وقد استغرقته الأفكار ، الأن وقف الرب امامه مباشرة ، كانت عيناه المتسعنان تتألفان كالشمس .

قال الرب: « نح ذلك عنك ، ما جدوى الشكوى ؟ الا تدرك انه ايا كان ما وقع فقد كان طيبا وصوابا وانه ما من شيء كان ينبغي ان يحدث على خلاف ذلك ؟ هل ترغب الآن حقا في ان تكون سيدا مهذباً او حرفيا ماهرا له زوجة واطفال يقرأ جريدة الى جوار المدفأة ؟ الن تفر للتو لترقد في الغابات مع الثعالب وتصنع الشراك للطيور وتمسك بالسحالي ؟ ».

انتفض نولب مرة اخرى دون ادراك لترنحه تحت وطأة الاعياء ، شعر الآن بسعادة اكبر تغمره ، راح يومىء في عرفان مع صدور كل ما يقوله الرب .

قال الرب: « اصغ ، لقد شئتك على ما انت عليه دونما اختلاف ، كنت جوابا للآفاق باسمي ، وحيثها مضيت كنت تجلب للمستقرين قليلاً من الحنين الى الحرية ، وباسمي أتيت الهنات وسخر الناس منك ، لقد سخروا مني في شخصك واحبوني في ذاتك ، انت طفلي واخي وبضعة مني ، ما من شيء فرحت به وعانيته لم افرح به ولم اعانه معك » .

قال نولب وهو يوميء في تثاقل : « نعم ، نعم ، هذا صحيح ، في اعماقي كنت اعرفه دائماً » .

رقد على الجليد ، غدت اطرافه المنهكة خفيفة ، ابتسمت عيناه المسجورتان ،

حينها اغلقهها ليغفو قليلا كان لا يزال يسمع صوت الرب ، ولا يزال يتطلع الى عينيه المشرقتين .

تناهى صوت الرب متسائلًا: « هكذا فليس لديك منا تشكوه اكثر من هذا ؟ » .

اومأ نولب موافقا بضحكة خجولة : « لا مزيد »

\_ « وكل شيء على ما يرام ؟ كل شيء على ما ينبغي ؟ ».

\_ « نعم ، كل شيء على ما ينبغي » .

لان صوت الرب ، تردد كما لو كان صوت امه الآن ، شأن صوت هنريت الآن ، مثل صوت ليزابيث الرقيق الهاديء الآن .

حينا فتح نولب عينيه مرة اخرى كانت الشمس تأتلق ، بره نورها ، فأرخى جفنيه مسرعاً ، شعر بالجليد يسكن ثقيلًا على يديه ، أراد ان يزيحه ، لكن الرغبة في الرقاد غدت اقوى من أي رغبة اخرى .

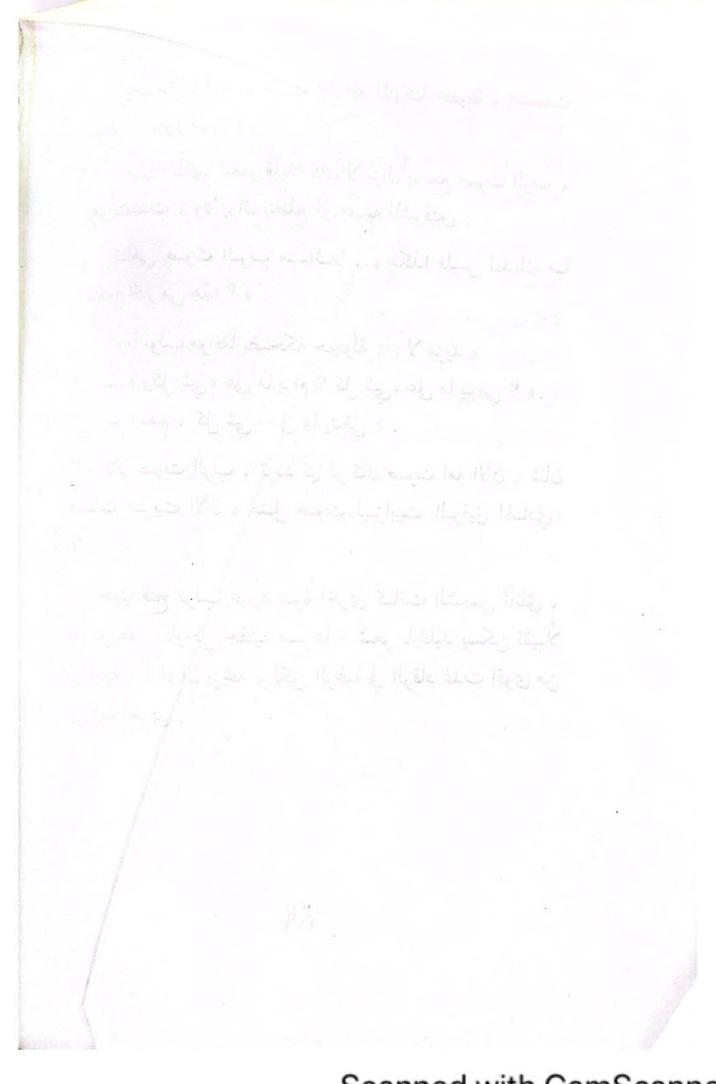

Scanned with CamScanner

## الفهنرست

| ٣  | • | • | • | • | • | , | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | 1 | ٤ | ر- | 比 | اة | تده | i |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----|---|
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | ربي |   |
| 73 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |     |   |
| 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |     |   |
| ٣0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |     |   |

140

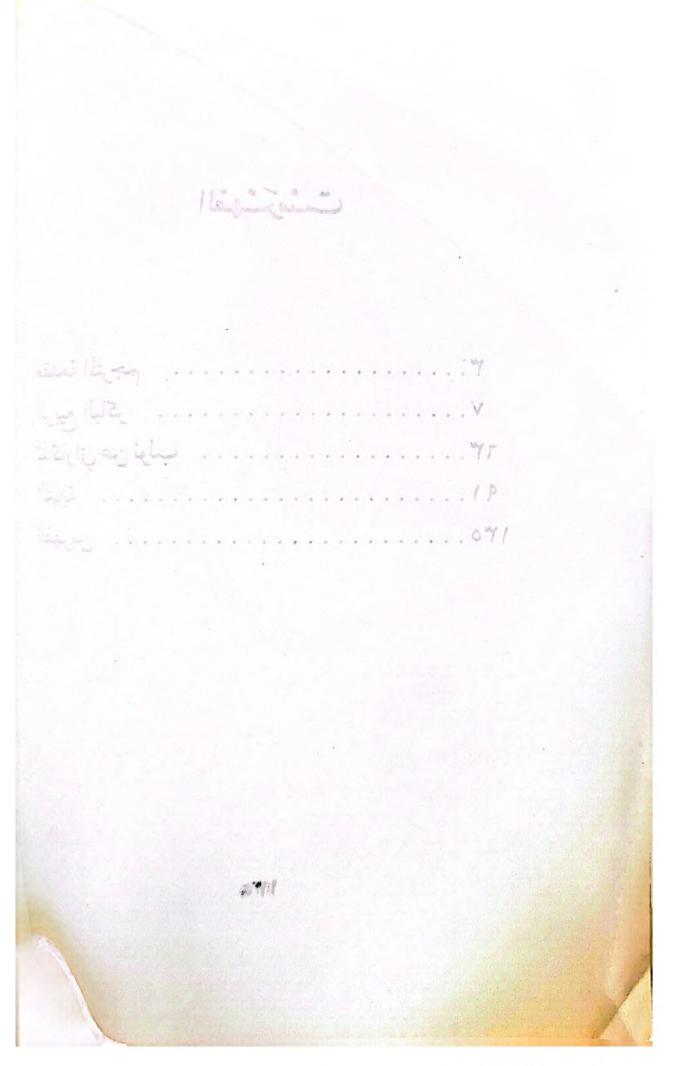

Scanned with CamScanner

## هناالكتاب

- يروي قصة حياة جوال يمضي ليمنح الدنيا ابتسامة صادقة ولحظات صفاء

- انها قصة المجابهة بين البساطة الظاهرة والتعقيد الخفي.

- قصة اغنت الرواية العالمية بمعانِ انسانية واطفت عليها انماطاً من التعايش الاجتماعي.

- انها نظرة الى الحياة الأشمى والأرقى

الناشر